# الراكونالانفات

B

(لِنَالِ عِنْ الْقِرُ لِنَالِي الْمِنْ الْقِرُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ



دڪتور حرٽ طبل حرڪ بال

### إهسداء

إلى مَنْ حَفَظنى القُرآنَ ولم يُوصِنى إلا به إلى مَنْ حَفَظنى القُرآنَ ولم يُوصِنى إلا به إلى رُوح جَدَى عَبدا لجَواد تغمدُ الله برحمته أهسدى هَسذا العَمل ..

حسسن

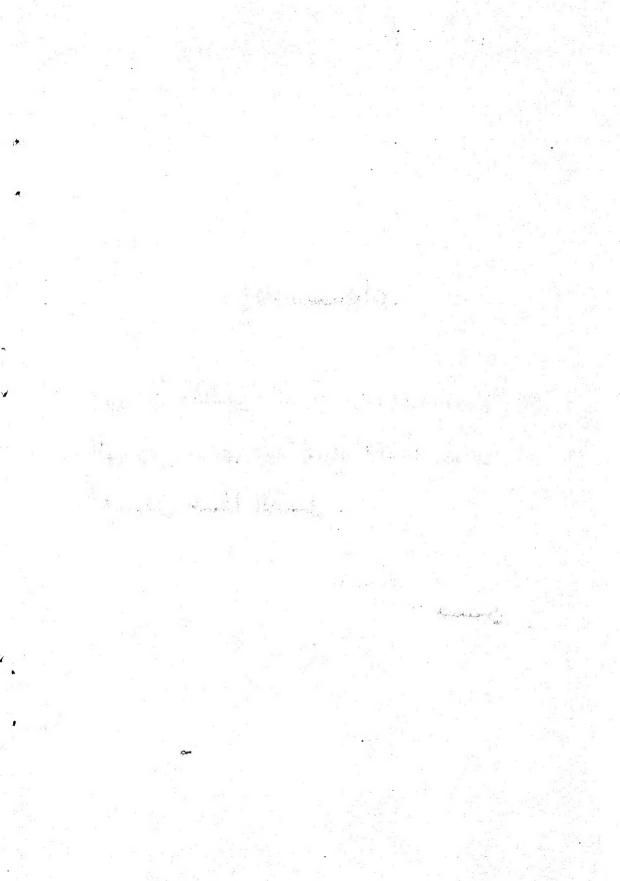

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« تقسديم »

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهساب » .

أحمدك اللهم وأستعينك ، وأستهديك وأستغفرك ، وأعود بك من الزيغ والزلل ، وألود بواسع رحمتك من أن ألقاك بعملى هذا فأكون من والأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » - وأصلى وأسلم على خير خلقك ، وخاتم أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم . الذي أرسلته بشيراً ونذيراً ورحمة للعالمين ، وأيدته بذلك الذكر الحكيم ، والبيان المعجز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والذي وقع أحد أعدائه تحت سلطان بلاغته الآسرة للنفوس ، الآخذة بأزمة القلوب ، فلم يستطع إلا أن يردد : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلى !!

فلقد كنت أدرك منذ أولى خطواتي في هذا البحث مدى وعورة مسلكه ، وضخامة أعبائه ، غير أني كنت أحس – ولا أزال – بدى حاجة المكتبة العربية لا إلى هذا البحث فحسب ، بل إلى بحوث أخرى يستنفرها حول ظاهرة الالتفات في القرآن الكريم – ومن ثم آثرت المغامرة بتابعة السير فيه ، ومصابرة النفس على تحمل أعبائه مستمدا منه عز وجل العون والتأييد .

#### لقد تأكد لدى هذا الإحساس في ضوء ما يلى :

أولا: تعد ظاهرة الالتفات - في ضوء الثبت الملحق بهذا البحث - من أكثر الظواهر البلاغية ترددا ، وأوسعها انتشارا في القرآن الكريم ، ومع ذلك فإنها لم تظفر - فيما أعلم - بدراسة مستقلة تحاول رصد صورها ، واستجلاء بعض ما تشعّه في ذلك البيان الخالد من قيم وأسرار .

ثانيا: لقد تعرضت تلك الظاهرة في تراثنا البلاغي لغير قليل من الخلاف حول مفهومها، ووظيفتها الفنية، والشروط التي تتحقق بها، ثم موقعها في خريطة البحث البلاغي، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى نظرة متأنية في تلك الظاهرة كي تستطيع استخلاص

ملامحها وأبعادها الأصيلة من بين غيار ذلك الخلاف المثار حولهـــــا.

ثالثا: لقد أورد البلاغيون كثيرا من صور تلك الظاهرة في القرآن الكريم ، غير أن إيرادهم لتلك الصور لم يكن - في الأعم الأغلب - من أجل تحليلها ، والوقوف على دورها التعبيري والتأثيري في السياقات التي وردت فيها . بل إما من أجل التمثيل بها لتلك الظاهرة ، أو الدفاع عنها بوصفها من « مشكل القرآن » أو « متشابه القرآن » .

لقد رسمت الحقائق السابقة لهذا البحث خطواته ، فحاول – في الفصل الأول منه – تتبع الجذور التاريخية للوعى بتلك الظاهرة ، والكشف عن طبيعة علاقتها ( التي تأرجحت كثيرا ) بمصطلح الالتفات ، ثم عرض لأبرز القضايا الخلافية التي أثيرت حولها في ظل هذا المصطلح ، مبيئاً بالأدلة المقنعة – فيما يحس – الرأى الذي يرتضيه في كل منها ، ثم حاول – في الفصل الثاني – النظرة إلى ظاهرة الالتفات في ضوء معطيات علم الأسلوب ، كاشفا – دون تعمل أو اعتساف – عن وجوه التشابه والتلاقي بين الظاهرة كما تحددت ملامحها الأصيلة في تراثنا البلاغي ، والظاهرة الأسلوبية في نظر علماء الأسلوب .

أما الفصل الثالث فقد توقف بالتحليل لبعض المواطن القرآنية التي عثلت فيها صورة الالتفات في ( الصيغ - العدد - الأدوات - الضمائر - البناء النحوى - المعجم ) مسترشدا في كل موطن عا ذكر في توجيهه من آراء في كتب التفسير أو اللغة أو النحو أو المعاجم فضلا عن كتب البلاغة بطبيعة الحال - وقد بذل الباحث أقصى ما يستطيع من جهد في تمحيص تلك الآراء في كل موطن قبل أن يرجح أحدها ، أو يميل إلى رأى آخر سواها.

أما الثبت التفصيلي الذي ذيّلت به هذا البحث ( إقاماً للفائدة المرجّوة منه إن شاء الله ) فقد حاولت فيه - ما وسعني الجهد - إثبات المواطن الالتفاتية التي يسسر الله لي الوقوف عليها في القرآن الكريم - حسب قراءة حفص عن عاصم والتي بلغت نيفا وتسعين بعد السبعمائة ، وقد وضعت إزاء كل موطن تحديدا لطرفي الالتفات ( الملتفت عنه - الملتفت إليه ) مراعيا في ترتيب تلك المواطن التصنيف الذي جريت عليه في هذا البحث .

بقى أن أشير إلى أننى لست أزعم أنى بلغت فى هذا الثبت مرتبه «الإحصاء الدقيق» لمواضع الالتفات فى القرآن الكريم ، ولكن يعلم الله أنى ما ادخرت وسعا فى سبيل إعداده ، وفى تحرى الدقة فى إثبات ما أثبته فيه ، وفى الرجوع إليه بعد إعداده للحذف أو الإضافة أو الاستيثاق .

وأملى إن شاء الله أن يكون فى ذلك الثبت بالصورة التى خرج عليها ما ما يستتبع بحوثا أخرى تكمل ما يبدو فيه من نقص ، أو تستنتج من خلاله ما لم يتيسر لى استنتاجه فى ثنايا البحث .

فلا يسعنى فى ختام تقديم هذا البحث إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى كل من مد إلى يد العون فى سبيل إعداده ، وإلى كل من يتناوله بعد خروجه بنقد هادف ، أو توجيه مخلص يسهم فى تقويم ما يبدو فيه من عوج ، أو معالجة ما به من قصور ؛ فالكمال لله عز وجل وحده .

« وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » .

حسن طبــل

التاسع من صفـر ١٤١١ هـ

المدينة المنورة في :

التاسع والعشرين من أغسطس . ١٩٩،

|             | 14                                    |   |  |
|-------------|---------------------------------------|---|--|
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
| e e e       |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
| •           |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
| •           |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             | 10 °.                                 |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       | • |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
| et pet et a |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
| •           |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |
|             |                                       |   |  |

## الفصل الأول المصطلح ولظاهرة في التراث لبلاعي

الفصالاتاني الالنفات في وعلم الأسلوب

الفصالاتالث من صورالالتفات في القرآر الكريم

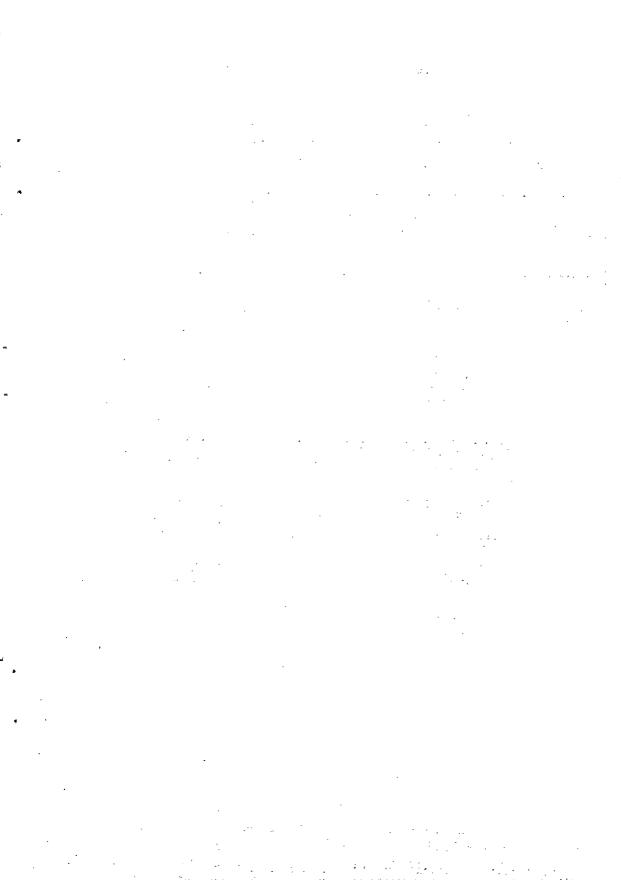

## الفصل الأول

المصطلح والظاهرة في التراث البلاغي



فى موروثنا البلاغى والنقدى طائفة من المصطلحات التى تواردت مع مصطلح الالتفات على ظاهرة «التحول الأسلوبي» التى نود فى هذا المبحث رصدها ، واستجلاء دورها البيانى المعجز فى لغة القرآن الكريم ، من بين هذه المصطلحات : «الصرف» و «العدول» ، و «الانصراف» و «التسلون» و «مخالفة مقتضى الظاهر» و «شجاعة العربية» وما إلى ذلك(١).

غير أنا قد آثرنا مصطلح الالتفات عنوانا لتلك الظاهرة ، لشيوعه وكثرة تردده في هذا الموروث بالقياس إلى تلك المصطلحات من جهة ، واستقلاله - دونها - بمبحث من مباحث البلاغة لا سيما في عصورها المتأخرة من جهة أخرى ، ولأن معالجات البلاغيين - كما سنرى - قد أدت إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة ، والكشف عن كثير من ألوانها ، وأسرارها البيانية والجمالية من جهة ثالثة .

ولعل في المادة اللغوية للالتفات ما يدعم إيثارنا الله في هذا المبحث ؛ ففي تلك المادة تقول المعاجم :

«لفت الشئ بفتح الفاء: لواه على وجهد ، وفلانا عن الشئ : صرفه ، ورداء على عنقه : عطفه ، والكلام : صرفه إلى العجمة ، واللحاء عن الشجر : قشره ، والريش على السهم : وضعه غير متلائم كيف اتفق ، والشئ : رماه إلى جانبه .. ويقال : لفت الرجل بكسر الفاء لفتاً : حمق ، والشئ : رماه إلى جانبه ، والتيس : اعوج قرناه ، واللفتاء : الحولاء ، وعمل بشماله دون يمينه ، والتيس : اعوج قرناه ، واللفتاء : الحولاء ، واللفوت من النساء : الكثيرة التلفت ، وامرأة لها زوج ولها ولد من غيره والمفوت من الزوج ، والمرأة التي لا تثبت عينها في موضع واحد ، وإغا همها أن تغفل عنها فتغمر غيرك ، والمرأة النمامة ، والناقة الضجور عند

 <sup>(</sup>١) انظر: البرهان في وجود البيان /١٥٣ ، الكشاف: ج١٨٦/٢ ، الطراز: ج١٣١/٢٦ الجامع الكبير /٩٨ ، بصائر ذوي التمييز:
 ج١٩٨ ، المنزع البديع /٤٤٦ ، معجم المصطلخات البلاغية وتطورها /٢٩٦ .

الحلب تلتفت فتعض الحالب ١٠٠٠، ١١٥٠٠

فالمادة اللغوية أو المعجمية للالتفات تدور في عمومها - كما نرى - حول محور دلالي واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الأوضاع أو أغاط السلوك ، وهو ما يبرر إيثاره في تسمية تلك الظاهرة التي نحن بصددها والتي تتمثل في كل تحول أسلوبي أو انحراف - غير متوقع - على غط من أغاط اللغة .

والأمر اللاقت للاتباه أن مصطلح الالتفات على كثرة تردده في موروثنا النقدى والبلاغي قد لقى قدرا غير قليل من الخلط والاضطراب لم يتعرض لمثله - فيما نرى - مصطلح بلاغي آخر ، فنحن حين نتأمل مسيرة ذلك المصطلح في مؤلفات هذا الموروث نجده يلتقى بالظاهرة التي بين أيدينا تارة ، ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر البلاغية تارة أخرى ، كما أننا نجده - عند التقائد بها - يتسع عن دائرتها حينا ، ويضيق عن الإحاطة بها واحتواء ألوانها المتعددة حينا آخر .

إن أقدم إشارة لهذا المصطلح في تراثنا هي - فيما نعلم - تلك التي يرويها أبو إسحاق الموصلي عن الأصمعي ت ٢١٣هـ إذ يقول:

«قال لي الأصمعي : أتعرف التفاتات جرير ؟ قلت : وما هو ؟ فأنشدني :

أتنسى إذا تودعنا سليمى بعدود بشامة سقى البشام

ثم قال: أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا لهه" وهذه الرواية التى تداولتها كتب التراث والتى تدل على أن مصطلح الالتفات كان معروفا منذالقرن الثانى الهجرى تقريبا تدل – من جهة أخرى –

<sup>(</sup>١) انظر مادة ولقت، في : لسان العرب ، القاموس المعيط ، تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) العمدة ج٢/٢٤ ، وانظر الصناعتين /٢.٤ .

على أن مفهومه آنذاك كان يختلف عن مفهومه الذي عرف به واستقر عليه فيما بعد، وهذا ما يبدو جليا في بيت جرير السابق، وفي تعليق الأصمعي عليه، إذ إن دعاء جرير للبشام بعد الإقبال على شعره إنما هو مجرد تحول عن معنى إلى معنى آخر(١١) ، أي أنه شئ آخر غير التجول الأسلوبي الذي سوف يدل عليه المصطلح فيما بعد والذي بعد توحد المعنى - كما سنرى -شرطا جوهريا في تحقيقه .

أما هذه الظاهرة فقد كان يشار إليها في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ البلاغة بمصطلحات أخرى غير مصطلح الالتفات ، وهذا ما نجده واضحا -على سبيل المشال - في كتاب « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ت . ٢١هـ هفى الصفحات الأولى من هذا الكتاب نجد كثيرا من ألوان تلك الظاهرة مندرجا تحت مصطلح «المجاز» ، وذلك حيث يقول أبوعبيدة :

«ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه ووقع معنى الواحد على الجميع قال: «يخرجكم طفلا» في موضع أطفالا ... غافر / ٦٧ - ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد قال : «والملائكة بعد ذلك ظهير» في موضع ظهراء - التحريم /٤ - ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب قال الله: وحتى إذا كنتم في الغلك وجرين بهم» -يونس /٢٢ - أي بكم ، ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشاهد قال : و ثم ذهب إلى أهله يتمطى ، أولسى لك فأولى » -القيامة : ٣٤-٣٣ .

<sup>(</sup>١) يكاد ينطبق مفهوم الالتفات عند الأصمعي على ماأسماه البلاغيون المتأخرون الاستطراد، وهو عندهم : الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني ومن أمثلته لديهم قول السموط:

إذا ما رأته عامر وسنسلول

وإنا لقوم لا ترى القتل سية انظر: الايضاح في علوم البلاغة / ٣٩١.

لقد كان أبوعبيدة يستخدم لفظة والمجاز، بمدلول يتسع كثيرا عن مدلولها الاصطلاحي (المقابل للحقيقة) الذي اقترن بها فيما بعد ، فالمجازات عنده تنصرف إلى معاني الألفاظ أو العبارات تارة ، وإلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارة أخرى ، أما الغاية التي تتبع من أجلها أبرعبيدة مواطن المجاز - بهذا المفهوم الواسع - في لغة القرآن الكريم فهي التدليل على أن البيان القرآني المعجز لم يحد في معجمه أو في أساليبه عن سنن العربية في التعبير والبيان ، ففي القرآن - على حد تعبيره - «ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر..  $\mathbf{x}^{(1)}$ .

وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناول أبي عبيئة للظاهرة التي نحن بصددها على مجرد الإشارة إليها والاستشهاد لها عا ورد على نهجها في الشعر العربي ، فهو - على سبيل المثال - حينما يعرض للتحول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضي في قوله عز وجل:

والله الذي أرسل الريساح فتثير سحسابا فسقناه إلى بسلد ميت . . ، فاطر : ٩ .

يقبول:

«ومجاز «فسقناه» مجاز فنسوقه ، والعرب قد تضع فعلنا في موضع نفعل ، قال الشاعر :

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا

منى وما يسمعسوا من صالح دفنوا

في موضع : يطيروا ويدفنوا(٢) .

وعند تناوله للعدول عن الجمع إلى الإفراد في قوله سبحانه : ورجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقجرنا فيها من العيون ليآكلوا من ثمره ... ي يس: ٣٤-٣٥ - يقول:

(٢) السابق: ج٢/١٥١.

(١) السابق : ج١٨/١ .

«مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر أحدهما وقد أشركوا ذلك فيه ، وفي القرآن «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله التوبة : ٣٤ وقال الأزرق بن طرفة : رماني بأمر كنت منه ووالدي بريتا ومن دون الطوي رماني

اقتصر على خبر وأحد وقد أدخل الآخر معه ، وقال حسان بن ثابت : إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا ولم يقل : «يعاصيا وكانا ،(١١) .

على هذا النحو كانت وقفة أبى عبيدة إزاء ألوان الظاهرة وتجلياتها فى القرآن لا تستهدف سوى البرهنة على أن كلا منها إنما هو مسلك تعبيرى له نظائره فى الشعر العربى ، أى أن الرجل – بعبارة أخرى – كان معنيا بتبرير الظاهرة لا بتحليلها والكشف عن دورها التعبيرى فى تشكيل المعنى أو تكثبف الدلالة.

وقد تناول أبورُكريا الفراء ت ٧. ٧ه بعض ألوان تلك الظاهرة في كتابه «معانى القرآن» ، ولم يخرج في تناوله لها عن ذلك النهج الذي سار عليه معاصره أبوعبيدة ، غير أنه لم يقدم لها - كما فعل أبوعبيدة - مصطلحا واحدا يحتويها ويلم أشتاتها المتناثرة في كتابه:

فهو يقول فى قدوله عنز وجل: «هذان خصمان اختصموا فى ربهم ٥٠٠ الحج: ١٩: «لم يقل اختصما لأنهما جمعان ليسا برجلين ولو قيل اختصموا كان صوابا . ومشله: «وإن طائفتسان من المؤمنين اقتتلوا ..» الحجرات: ٩، يذهب إلى الجمع ، ولو قيل: اقتتلتا لجاز يذهب إلى الطائفتين .

<sup>(</sup>١) السابق : ج٢/٢٦١ .

ويقول بعد ذلك بقليل: «فلا بأس أن ترد فعل على يفعل كما قال: «وقاتلوا الذين يأمرون ..» (١) آل عمران: ٢١ ، وأن ترد بفعل على فعل كما قال: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ..» (١) - الحج: ٢٥.

وفى تفسيره لقوله سبحانه: «كلا بل تحبون العاجلة» القيامة: . ٢. يقول:

«رویت عن علی بن أبی طالب رحمه الله بل تحبون وتذرون بالتاء وقرأها كثیر بل یحبون بالیاء ، والقرآن یأتی علی أن یخاطب المنزل علیهم أحیانا وحیتا یجعلون كالغیب كقوله «حتی إذا كنتم فی الفلك وجرین بهم ..» (۱۳ یونس : ۲۲ .

وجلى أن الفراء فى توقفه إزاء تلك الأساليب – وما يجرى مجراها – ليس معنيا باستكناه القيمة أو سبر أغوار الدلالة فى كل منها ، وإغا الذى يعنيه هو بيان أن المغايرة الماثلة فى كل منها ما هى إلا مسلك تعبيرى شائع يجرى كما يجرى بديله النمطى على أعراف اللغة وتقاليدها ، فالعدول عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع فى الآية الأولى – مثلا – يسرغه – كما ينص الفراء – أن المقصود بالخصمين جمعان ، كما أن بقاءها (المفترض) على صيغة التثنية سائغ كذلك لجريانه على الأصل ، أما لماذا خرجت الآية الكرية عن « الأصل » وآثرت العدول إلى سواه فهذا ما لم يشغل الفراء به

<sup>(</sup>۱) الآية بأكملها هى : وإن الذين يكثرون بآيات الله ويقتلون النبنين يقير حق ويقتلون النبنين النباء تد جرى نى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم يعذاب أليم، ويبدر أن الفراء قد جرى نى استشهاده بالآية على قراءة عبدالله بن مسعود ووقاتلوا الذين يأمرون، بصبغة الماضى . انظر : كتاب المصاحف /٥٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : معانى القرآن ج٢/ ٢٢١-٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ج٣/ ٢١١ .

نفسه فى كتابه ، الأمر الذى يسوغ معه القول بأن نظرة الفراء – وهو عالم نحرى – لم تتجاوز مستوى الصحة إلى مستوى المزية أو الجمال الفنى فى تلك الأساليب ، ولعل هذا هو السر فى ذيوع عبارات مثل «كان صوابا» أو «لجاز» أو «لا بأس» على لسانه فى مثل هذه المواطن .

وعلى هذا النهج ذاته يكتفى المبرد ت ٢٨٥ه فى التفاته إلى بعض صور الظاهرة بسوق الشواهد عليها والإشارة إلى أنها إحدى السنن اللغوية المشروعة فى التعبير العربى: ففى تعليقه على أبيات للأعشى يمدح فيها هوذة بن على ذى التاج يقول: «وأما قوله:

وأمتعنى على العشا بوليدة فأبت بخير منك ياهوذ حامدا

فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة والعرب تترك مخاطبة الفائب إلى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب، قال الله عز وجل: «حتى إذا كنتم في القلك وجرين بهم بريح طيبة منه – يونس / ٢٢ – كانت المخاطبة للأمة ثم صرفت إلى النبي على إخبارا عنهم، وقال عنترة:

شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة محرم

ومثل ذلك قول جرير :

وترى العواذل يبتدرن ملامتى فإذا أردن سوى هواك عصينا(١)

وبهذا النهج - أيضا - يورد ابن قتيبة ت ٢٧٦ه صور الظاهرة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» سالكا مسلك أبى عبيدة في إدراجها تحت مصطلع «المجاز» فهو يقول في صدر هذا الكتاب:

وللعرب المجازات في الكلام ، ومعناها طرق القول ومآخذه ، ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء

<sup>(</sup>١) الكامل ج٣/٢٢ ، وانظر ج٢/٢٥ .

والإظهار والتعريض والإقصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطاب الاثنين ... مع أشياء كثيرة سنراها في أبواب المجاز ، وبكل هذه المذاهب نزل القرآن»(١) .

والعبارة الأخيرة في نص ابن قتيبة ذات دلالة واضحة على أن الغاية التي حفزته إلى دراسة هذه الظواهر أو الأنساق اللغوية هي إثبات أنها طرائق تعبيرية سلكها الإبداع العربي قبل القرآن ، وعلى أساس تلك الغاية اكتفى ابن قتيبة في تناوله التفصيلي لتلك الظواهر بالإشارة إلى بعض المواطن القرآنية التي يتجلى فيها كل منها ثم سوق الشواهد التي تتمثل فيها من الموروث الشعرى(1) .

عولجت صور الالتفات في تلك الحقيقة المبكرة - إذن - تحت مصطلح المجاز حيناً ، ودون مصطلح محدد يجمعها حينا آخر حتى كان أول التقاء لها عصطلح الالتفات على يدى الخليفة العباسى عبدالله بن المعتز في «كتاب البديع»الذي ألفه سنة أربع وسبعين ومائتين(٢٦) ، فبعد أن تناول في صدر

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن /١٥-١٦ .

<sup>(</sup>۲) من الجدير بالإشارة إليه أن هذه الطريقة التي سار عليها كل من أبي عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة في تناول صور الالتفات قد ظلت حقبة طويلة هي المنهج السائد في تناولها لدى كثير من النقاد والبلاغيين ،. انظر : البديع لابن المعتز /٥٨-٥٩ ، البرهان في وجوده البيان / ٢٥٣ معاني القرآن الكريم : ج١٥٠ ، إعجاز القرآن للباقلاتي ج١٩٤٠-١٣٧ ، الصناعتين / ٧٠٤ ، فقد اللغة وأسرار العربية /٢١٢ ، العمدة ج٢٦/٢ ، وهذا المنهج هو ما انتقده ضياء الدين بن الأثير المتوفى في القرن السابع الهجري بقوله : وإن عادة المنتمين إلى هذا الغن إذا سئلوا عن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة قالوا : كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامها ، وهذا هو عكاز العميان كما يقال ، وتحن إنما نسأل عن السبب الذي قصلت العرب ذلك من أجله المثل السائر /١٦٥ ، أما المنهج التحليلي الذي عني بتأمل نماذج هذه الظاهرة للكشف عن أبعلها التعبيرية وطاقاتها الايحائية فلم يبدأ - فيما نعلم - إلا على يدى الزمخسري في القرن السادس الهجري ومن تابعه أو تأثر به من المفسرين والبلاغيين وسوف نسترشد - بعون الله - بآراء هؤلاء وتحليلاتهم لبعض غاذج الظاهرة في القرآن الكريم في الفصل الثالث من هذا المبحث .

<sup>(</sup>٣) كتاب البديع /٥٨ .

هذا الكتاب فنون البديع الخمسة (الاستعارة . المطابقة . التجنيس . رد أعجاز الكلام على ما تقدمها . المذهب الكلامي) أردفها بالحديث عما أسماه «محاسن الكلام» وكان الالتفات هو أول تلك المحاسن عنده ، وهو يعرفه بقوله :

«هو أنصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر ، قال الله جل ثناؤه : «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريع طيبة» - يونس : ٢٦ - وقال : «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» ثم قال : «وبرزوا الله جميعا ..» - ابراهيم : ٢١ ، ٢١ - وقال جرير :

سقيت الغيث أيتها الخيام بعدود بشامة سقى البشام متی کان الخیام ہدی طلوح أتنسی ہوم تصقیل عارضیها

وقال:

ودعا إلزبير فما تحركت الحسبي

ثم رجع إلى المخاطبة فقال: لو سمتهم أكـــل الخــزير لطاروا وقال الطائى:

وأنجستم من بعسد إتهسام داركسم

قيا دمع أنجدني على ساكني نجد

وقال جرير:

طرب الحمام بدى الأراك فشاقتى الزلت في غلل وأيك ناضر١١١»

ومما هو جدير بالملاحظة في نص ابن المعتز أن مدلول الالتفات عنده لاينطبق قام الانطباق على الظاهرة التي نحن بصددها ، فهو يضيق عنها -- من جهة - إذ لا يتضمن إلا صورة واحدة من صورها وهي « التنويع بين

<sup>(</sup>۱) السابق : ۸۵–۹۵ .

الضمائر»، ويتسع عنها - من جهة أخرى - حيث يشمل معها «الانصراف من معنى إلى معنى»، وقد سبق أن ذكرنا أن مثل هذا الانصراف شئ آخر غير ظاهرة التحول الأسلوبى، ولعل ابن المعتز حين أدرج هذا النوع فى مفهوم الالتفات كان متأثرا بإشارة الأصمعى السابقة، وعما يدعم ذلك لدينا أن البيت الذي ينطبق عليه هذا النوع من بين الأمثلة التي ساقها ابن المعتز في النص السابق - وهو البيت الثاني من أبيات جرير - هو (برواية أخرى) البيت الوحيد الذي أيد به الأصمعى مقولته عن التفاتات الشاعر ذاته.

وأما قدامة بن جعفر ت ٣٣٧ه فقد نحا بمصطلح الالتفات منحى دلاليا آخر بختلف عن ذلك الذى رأيناه عليه لدى ابن المعتز ، فهو يعده في كتابه «نقد الشعر» من نعوت المعانى ثم يعرفه بقوله :

«هو أن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه ، أو ظن بأن رادا يرد عليه قوله ، أو سائلا يسأله عن سببه ، فيعود راجعا على ما قدمه ، فإما أن يؤكده أو يذكر سببه ، أو يحل الشك فيه ... »(١) .

ولا يعنينا هنا أن نستعرض الأمثلة الستة التى ساقها قدامة للالتفات، فبحسبنا أن نشير إلى أن بعضها يندرج تحت ما سمى لدى كثير من البلاغيين المتأخرين عن قدامة «الاعتراض» وبعضها الآخر تحت ما أطلقوا عليه اسم «الاستدراك»، وإنما الذي يعنينا هو أن نشير إلى أن هذا التباين في تحديد معنى الالتفات بين رجلين متعاصرين كقدامة وابن المعتز لهو دليل واضح على ما كان يشوب استخدام هذا المصطلح في تراثنا من خلط واضطراب في تلك الآونة التي استقرت فيها - أو كادت - معظم المصطلحات البلاغية.

والواقع أن هذا المصطلح لم يسلم من مثل هذا الخلط والاضطراب في مؤلفات البلاغيين والنقاد الذين تعرضوا له بعد قدامة وابن المعتز ، فالمتتبع

<sup>(</sup>١) تقد الشعر /١٦٧ .

لمنى الالتفات في تلك المؤلفات يستطيع أن عيز بين ثلاثة اتجاهات متباينة في تحديده :

#### الانجاء الأول :

وهر ما ساير أصحابه قدامة بن جعفر فى عزل المصطلح عن الظاهرة ، وحدوده تحديدات بترادف بها مع مصطلحات بلاغية أخرى .. من أصحاب هذا الاتجاه الحاتمي ت ٣٩٥هـ وأبوهلال العسكرى ت ٣٩٥هـ والثعالبي ت ٤٣٠هـ وأبوطاهر البغدادي ت ١٧٥هـ وحازم القرطاجني ت ١٨٤هـ .

فالالتفات عند الحاقى وأبى ظاهر البغدادى هو بمعنى الاعتراض ، يقول الحاقى فى تعريفه : «أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتممه فيكون فيما عدل إليه مبالغة فى الأول وزيادة فى حسنه ، واختلفوا فى أحسن ما قبل فى هذا النوع فقال قوم قول النابغة :

ألا زعمت بنــ عبس بــانى ألا كنذبوا كبير السن فاني(١١

وقد أورد أبوطاهر البغدادى تلك العبارات بعينها فى تعريفه للالتفات ثم يقول معلقا على بيت جرير القائل:
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام

ومعنى الالتفات فيه أنه اعترض في الكلام قوله «سقيت الغيث» ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتا »(١) .

وأما أبوهلال العسكرى فقد قسم الالتفات إلى ضربين ، يدور تعريفه لأولهما حول معناه عند الأصمعي(١٦) ، وأما الثاني فيدور حول معناه عند

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة /١٥٧ . (٢) قانون البلاغة /.١١ .

<sup>(</sup>٣) وهذا المعنى كذلك هو مادار عليه تعريف الثعالبي للالتفات . انظر فقه اللغة وأسرار العربية / ٢٦.

قدامة الذي نقل العسكري نص عباراته دون أن يشير إليه (١).

وأما حازم القرطاجنى فالالتفات عنده هو ضرب مما أسماه: الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى أو من غرض إلى غرض آخر، وهذا الانعطاف لا يكون التفاتا - كما يصرح حازم - إلا إذا لم يكن القصد من ذكر الغرض الأول منذ البداية أن يكون تمهيدا أو سببا لذكر الثانى، فالصورة الالتفاتية هى: «أن يجمع بين حاشيتى كلامين متباعدى المآخذ والأغراض، وأن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول»(١).

وبتأمل الشواهد التى ساقها حازم للالتفات يتبين لنا أن التحول الذى يعنيه ليس هو التحول الأسلوبى ، بل هو الانتقال من معنى إلى معنى أو من غرض إلى غرض ، فمن تلك الشواهد قول عوف بن محلم :

إن الثمانين وبلغتها قدأحوجت سمعى إلى ترجمان

وقول جرير : طــرب الحمام يـــذي الأراك فهــــاجني

لا زلت في غلل وأيك ناضر

وقول طرفسة :

فسقى ديارك غير مفسدها

وقول ابن المعتن :

صببنا عليها ظالمين سياطنا

صوب الربيع وديسة تهمى

فطارت بهاأيد سراع وأرجل(١١)

<sup>(</sup>١) انظر : الصناعتين /٤٣٨-٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) منهاج البلغاء /٣١٤-٣١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : السابق ٣١٥-٣١٦ .

قالبيت الأول من هذه الأبيات ينتمى إلى ما يطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاعتراض» والبيتان الثالث والرابع يندرجان تحت ما أسموه «التكميل» أو «الاحتراس» ، ومن الصحيح أن في البيت الثاني تحولا (أسلوبيا) عن طريق الغيبة (طرب الحمام) إلى طريق الخطاب (لازلت) ، ولكن ذلك – فيما يبدو لي – ليس هو مدلول الالتفات في البيت عند حازم (١) ، بل هو لا يعني إلا التحول عن معنى الإخبار عن الحمام إلى غرض الدعاء له ، فكأن الشاعر لو قال : «لا زال في غلل» لظل هذا البيث من شواهد الالتفات عنده ، وهذا ما يتضح من تقديمه لهذا البيت بقوله «أن يلتفت الشاعر عند ذكر شئ إلى ما له في نفسه من غرض جميل أو غير يلتفت الشاعر عند ذكر شئ إلى ما له في نفسه من غرض جميل أو غير ذلك ، فيصرف الكلام إلى جهة ذلك الغرض» (١).

#### الانجاء الثاني:

وهو ما اتسعت فيه دلالة مصطلح الالتفات فشملت مع ظاهرة التحول الأسلوبي ظواهر بلاغية أخرى ، ومن أبرز الذين ساروا في هذا الاتجاه ابن رشيق القيرواني ت ٤٥٦ه في كتابه «العمدة» ، فالالتفات عنده يشمل التنويع بين الضمائر والانتقال من معنى إلى معنى كما يشمل معانى الاعتراض والرجوع والتتميم أو ( الاحتراس ) والاستدراك كما هي عند كثير من البلاغيين (١) ، يتضح ذلك من خسلال الأمثلة الكثيرة التي عرضها

<sup>(</sup>۱) وعا يدعم ذلك لدينا أن حازماً قد أشار في موطن آخر إلى بعض صور هذا التحيل الأسلوبي دون أن يطلق عليها مصطلح الالتقات ، وذلك حيث يقول : ووهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب ، قيتتقلون من الخطاب إلى الغيبة ، وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم يضميره فتارة يجعله يا ، على جهة الإخبار عن نفسه ، وتارة يجعله كانا أو تا ، فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله ها ، فيتم نفسه مقام الغائب ، فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا يستطاب . . » انظر السابق / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) السايق /٣١٦ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر: البديع /٥٩ ، مفتاح العلوم /١٨٠-١٨١ ، الايضاح/٣٦٤ ، الطراز ج٣/ ١٠٥٠ ، نهاية الايجاز /٢٨٧ ، البديع في نقد الشعر /٩٠٠ ، ١٧٧ وما بعدها .

ابن رشيق في مبحث الالتفات ، والتي تتقاسمها تلك الألوان ، كما يتضح - أيضا - من سوقه لتحديدات السابقين عليه - المتباينة - لمعنى الالتفات دون أن يرجع من بينها تحديدا يرتضيه ، الأمر الذي يدل على أن المصطلح في نظره صالح لاحتوائها جميعا ، ولعل مما يؤيد ذلك أنه قد أشار في هذا المبحث إلى تفرقة ابن المعتز بين الالتفات والاعتراض ثم عقب بما يشعر بعدم ارتياحه إلى التفرقة بينهما ، فهو يورد قول كثير :

لــوان البـاخلين وأنت منهم رأوك تعملموا منسك المطالا

ثم يقول : فقوله «وأنت منهم» اعتراض كلام في كلام ، قال ذلك ابن المعتز وجعله بابا على حدته بعد الالتفات وسائر الناس يجمع بينهما(١) .

ونمن سار في هذا الاتجاه الفخر الرازى ت ٦.٦ه، ففي كتابه «نهاية الايجاز في دراية الاعجاز» ينقل رأيين مختلفين في تحديد معنى الالتفات (دون أن يرجح واحدا منهما في الآخر): الأول يقصره على التحول من نوع من أنواع الضمائر إلى الآخر، والثاني يجعله مرادفا لمعنى «التذييل» حيث يعرفه بأنه «تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية إياه في المعنى ليكون تتميماً له على جهة المثل أو غيره كقوله تعالى «وقل جاء الحق ورهق الباطل إن الباطل كان زهوقا »(١) الإسراء / ٨١).

ومن أصحاب هذا الاتجاه<sup>(۱)</sup> كذلك ابن أبى الإصبع المصرى ت 304ه ، فهو يورد فى كتابه «تحرير التحبير» تعريفى ابن المعتز وقدامة السابقين على أساس أن كلا منهما يمثل نوعا من الالتفات ، ثم يعقب قائلا : «وفسى

<sup>(</sup>١) انظر: العمدة /ج٢/٤٥-٤٧ ، وكنا اعجاز القرآن للباقلاني ج١٣٥-١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الايجاز /٢٨٧-٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) ومن هؤلاء أيضا المظفر بن الفضل العلوى ت ٦٥٦هـ الذى شمل الالتفات عنده المخالفة
 بين الضمائر والاعتراض والإحتراس . انظر : نضرة الإغريض /١.٥ .

الالتفات نوع آخر غير النوعين المتقدمين ، وهو أن يكون المتكلم آخذا في معنى فيمر فيه إلى أن يفرغ من التعبير عنه على وجه ما ، فيعوض له أنه متى اقتصر على هذا المقدار كان معناه مدخولا من وجه غير الوجه الذي بنى معناه عليه فيلتفت إلى الكلام فيزيد فيه ما يخلص معناه من هذا الدخل كقول شاعر الحماسة .

فإنك لسم تبعسد عسلى متعهد بلى كسل من تحت ألستراب بعيد(١)

وغير خاف أن هذا النوع الثالث الذي يعده ابن أبي الإصبع من الالتفات هو ما أطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاستدراك» .

#### الاتجاء الثالث:

وهو ما خلص فيه مصطلح الالتفات لظاهرة التحول الأسلوبي ، وارتبطت دلالته بدائرتها (وإن لم تحط بها كما سنرى بعد قليل) ، والزمخشرى - فيما نعلم - هو أول من بدأ هذا الاتجاه في تفسيره (الكشاف) وتابعه فيه كثير من المفسرين والبلاغيين منهم ابن الأثير والزركشي والعلوي والسيوطي والسكاكي وأتباع مدرسته.

وقد ترتب على استقرار المصطلح إزاء الظاهرة لدى أصحاب هذا الاتجاه (أو واكبه في الأقل) تطور في الطريقة التي عولجت بها تلك الظاهرة ، ولعله ليس من قبيل المصادفة أنا لا نكاد نعثر في تراثنا البلاغي قبل الزمخشري على وتأصيل نظري لتلك الظاهرة ، هذا فضلا عن أن التحليل الفني لنماذجها لاستكناه أغوارها الدلالية والكشف عما تزخر به من إيماض وإيحاء لم يبدأ - كما أشرنا منذ قليل - إلا مع بداية هذا الاتجاه .

<sup>(</sup>١) انظر: تحرير التحبير /١٢٣-١٢٥.

والحق أن التأرجع والاختلاف اللذين تعرض لهما مصطلح الالتفات في الانجاهيين السابقين لم يكن له - فيما نرى - ما يبرره ، وذلك لسببين :

أولهما: قوة التماثل والملاسة بين مفهوم الظاهرة والدلالة اللغوية للمصطلح؛ إذ كلاهما يدور كما أسلفنا القول حول معنى الخروج أو التحول.

أما الثاني: فهو أن الظواهر البلاغية الأخرى التى تجاذبت المصطلح في هذين الاتجاهين كالاعتراض أو الاستدراك أو الاحتراس أو التذييل ... المخ قد ظفر كل منها في تراثنا البلاغي بمصطلح محدد هو أكثر ملاءمة لها وأجدر – من ثم – بالدلالة عليها من مصطلح الالتفات .

إن هذا الخلط في استخدام المصطلح هو ما انتقده -بحق- أحد البلاغيين في القرن الثامن الهجرى وهو «أبوالقاسم السجلماسي» ، فهو يورد معنى الالتفات عند ابن المعتز «انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة وعن المخاطبة إلى الإخبار» ثم يعترض على من جعل مصطلح الالتفات مشتركا بين هذا المعنى ومعنى الاعتراض فيقول:

«غلط من عدهما نوعا واحدا غير متباين ، ونحن فلما ألفيناهما معنيين متباينين واسمين ، والأسماء في أصل الوضع هي على التباين ، وذلك بالذات والاشتراك فيها بالعرض ، فصلنا ، وأنزلنا كل واحد منهما نوعاً في الجنس الذي يرتقى إليه ، ويقتضى اللخول تحته وخصصناه بأنسب الإسمين إليه ، فخصصنا هذا النوع باسم الالتفات ، وخصصنا النوع الآخر باسم الاعتراض .. وفاقاً في الأول لاستعمال الاسم عند الجمهور .. وفي الثاني لموضوع صناعة النحو لمشابهة هذا المعنى الملقب اعتراضا للمعنى الذي يلقبه النحويون كذلك وإن كان المعنى البلاغي أعم وضعاً ه(1) .

على أن هؤلاء البلاغيين الذين اتفقوا - في الاتجاه الأخير - على ربط مصطلح الالتفات بالظاهرة قد اختلفت طرائقهم - بعد ذلك - في تناوله

<sup>(</sup>١) المنزع البديع /٤٤٢ .

وتباینت نظراتهم إلیه علی نحو یؤکد ما سبق أن لاحظناه من قبل من أن مصطلحا من مصطلحات البلاغة لم یتعرض فی تراثنا لمثل ما تعرض له الالتفات من تذبذب واضطراب ، ونود - فیما یلی - أن نتوقف إزاء ثلاث من نقاط هذا الاختلاف کی نجلی وجه الخلاف حولها من جهة ، والرأی الذی غیل إلیه فی کل منها من جهة أخری ، وتلك النقاط هی :

- ( أ ) مجال الالتفات.
  - (ب) وظيفتـــه.
- (ج ) موقعه على خريطة البحث البلاغي .

#### (أ) مجال الالتفات.

فمن هؤلاء البلاغيين من جرى على نهج ابن المعتز فى تضييق دائرة الالتفات وقصرها على لون واحد من ألوان الظاهرة هو «المخالفة بين الضمائر، ومنهم من ذهب إلى توسيع تلك الدائرة حتى شملت إلى جانب هذا اللون ألوانا أخرى تماثله فى مسلكه التعبيرى.

أما الفريق الأول فهو جمهور البلاغيين أمثال الزمخشرى والسكاكى والخطيب القرويني والبلاغيين المتأخرين الذين عنوا بشرح كتاب «التلخيص» لهذا الأخير(١١).

أما الفريق الثانى فمن أبرز أعلامه ضياء الدين بن الأثير ت ٦٣٧ه ، فقد قسم الالتفات فى كتابه «المثل السائر» إلى أقسام ثلاثة : يدور الأول والثانى منها حول «مجال الضمائر» وهما : الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة ، أما الثالث فهو المخالفة فى مجال الصيغ ، وهو ما عبر عنه بقوله : «الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ، وعن الفعل الماضى بالمستقبل وعن المستقبل المن فعل الأمر، والإخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل وعن المستقبل

<sup>(</sup>١) انظر : الكشاف ج١٠/١ ، منتاح العلوم /٨٨ ، الإيضاح /٧٤ ، شروح التلخيص ج١٢/١ وما يعدها .

وفى كتابه «الجامع الكبير» يضيف ابن الأثير إلى المجالين السابقين الالتفات في «مجال العدد» وهو ما عبر عنه بقوله:

«الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ، ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد ، فمن ذلك قوله تعالى : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما عصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين (٢) – يونس /٨٧ .

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا المقام أن ابن الأثير قد أدرج في استشهاده للالتفات في مجال الضمائر قوله عز وجل «صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» – الفاتحة ٧/ – مشيرا إلى أن في الآية الكريمة انتقالا من الخطاب في «أنعمت» إلى الغيبة في «غير المغضوب» (٦) ، والواقع أن الالتفات في تلك الآية لا ينتمي إلى مجال الضمائر ؛ ذلك لأنه ليس في قوله سبحانه «غير المغضوب» ضمير غيبة يعود على المولى عز وجل حتى يصح القول بالعدول عن ضمير الخطاب إليه (١٤) ، والحق أن مجال الالتفات في الآية الكريمة هو «الإسناد» حيث أسند فعل النعمة إلى ضمير الخطاب العائد على المولى سبحانه في التعبير الثاني .

<sup>(</sup>١) أنظر: المثل السائر ١٦٥-١٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) الجامع الكبير /۱.۱

<sup>(</sup>٣) المثل السائر /١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) وهذا ما تبه إليه السبكى - بحق - حين قال: القاعل في والمغضوب، لم يذكر بالكلية ، فكيف يقال: انتقلنا إليه على سبيل الالتفات ؟ انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص ج١/ ٤٧٨ - وانظر: تقسير أبي السعود ج١٩/١ .

ومن العجيب أن عبارة ابن الأثير في التعليق على الآية ذاتها تفيد ما نقرره الآن من أن الإسناد هو مناط الانتقال أو «مجال الالتفات» فيها فهو يقول: «لأن مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه، وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه»(١١)، فابن الأثير وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه»(١١)، فابن الأثير فيما نرى - قد أصاب في لم الظاهرة وفي وصفها ، ولكن جانبه الصواب في تسميتها(١١).

لقد كان لتوسيع دائرة الالتفات على هذا النحو لدى ابن الأثير أثره - على ما يبدو - لدى بعض البلاغيين الذين درسوه بعده ، يتجلى ذلك - على سبيل المثال - في تعريف يحيى بن حمزة العلوى ت ٧٤٩ه للالتفات بقوله: «العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول» وقد بين العلوى السر في إيثاره لهذا التعريف بقوله:

«وهذا أحسن من قولنا: هو العدول من غيبة إلى خطاب ، ومن خطاب الله غيبة ، لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها ، والحد الثانى إنما هو مقصور على الغيبة والخطاب لا غير ، ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع ، وقد يكون على عكس ذلك ، فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غيره ه (1) .

ويشير بدر الدين الزركشى ت ٧٩٤ه إلى أن مما يقرب من الالتفات التحول فى «مجال العدد» ثم يتتبع أقسامه الستة المتحصلة عن الانتقال من كل حال من أحواله الثلاث ( الإفراد . التثنية . الجمع ) إلى الحالين

<sup>(</sup>١) المثل السائر /١٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) سوف نرى في النصل الثالث - بعون الله - أن الالتفات في هذا المجال والإستاد ، قد
 تحقق في مواطن كثيرة من القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) الطراز ج١٣٢/٢ .

الأخريين مستشهدا ببعض الشواهد التي ساقها ابن الأثير(١١) .

وقد نقل الزركشي في كتابه رأيا لبعض البلاغيين مؤداه أن المخالفة في البناء النحوي للجملة تعد التفاتا فهو يقول :

«وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى: «والموفون بعهدهم» ثم قال: «والصابرين في البأساء والضراء» - البقرة /١٧٧ - وقوله: «والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» (١) - النساء /١٦٧ .

والحق أن هذا الاتجاه الذي بدأه ابن الأثير والذي لم يكتب له الذيوع في مسيرة البحث البلاغي هو - فيما نرى - اتجاه صائب في ضوء ما لاحظناه من قبل من دوران الدلالة اللغوية للالتفات حول معنى الخروج أو التحول عن المألوف ، إذ من الطبيعي - بناء على ذلك - أن تتسع دلالة الالتفات (في معناه الاصطلاحي) لتشمل ظاهرة الخروج أو التحول الأسلوبي بكل تجلياتها أو صورها المتعددة (١) ، ولعل هذا هو ما عناه بعض البلاغيين المتأخرين الذين عرفوا الالتفات بأنه «نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى مطلقا ه(١).

على أن الخلاف فى تراثنا البلاغى حول تحديد مجال الالتفات لم يقتصر على حصره أو عدم حصره فى دخال الخال الخلفوا على حصره فى هذا النطاق قد اختلفوا بعد ذلك على رأيين :

(١) انظر: اليرهان في علوم القرآن ج٣٢٤/٣-٣٣٥ ، وانظر: الاتقان في علوم القرآن ج٢٧٨-٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) على هذا الأساس كان الالتفات كما جرينا عليه فى هذا البحث يتضمن كل ألوان العدول أو التحول التي أشار إليها ابن الأثير ومن نهج نهجه من البلاغيين ، ويتضمن كذلك ألواتا أخرى من التحول الم يتلفتوا إليها أو التفتوا إليها ولم يدرجوها تحت مصطلح الالثفات ، وذلك كالتحول فى مجال الأدوات أو التحول المعجمى ، ولنا عودة إلى تفصيل ذلك كله فى لفة القرآن الكريم فى الفصل الثالث .

الرأى الأول : رهو ما جرى عليه الزمخشرى وتابعه السكاكى - ومؤداه : أن الالتفات يتحقق بإحدى صورتين : أولاهما : تحول التعبير عن المعنى الواحد من نوع من أنواع الضمائر الثلاثة ( التكلم . الخطاب . الغيبة ) إلى نوع آخر منها ، والأخرى : هى التعبير بأحد هذه الأتواع فى مقام يقتضى غيره .

أما الرأى الثانى: وهو ما جرى عليه جمهور البلاغيين - فمؤداه أن الالتفات لا يتحقق إلا فى الصورة الأولى ، فالعلاقة بين الرأيين هى - على حد تعبير المناطقة - علاقة عموم وخصوص مطلق ، وهذا ما عبر عنه الخطيب القزويتي بقوله: «فكل التفات عندهم التفات عنده (السكاكي) من غير عكس»(۱).

وقد تجلت ثمرة هذا الخلاف في تحديد أصحاب الرأيين لمواطن الالتفات في أبيات امرئ القيس التي يقول فيها:

ونسام الخسلى ولسم ترقسسه كليسلة ذى العسائر الأرمسد وخبرته عن أبى الأسسسود تطاول ليلك بالإنسلة وبات وباتت له ليسلة وذلك من نبا جاءنى

فعلى ما ذهب إليه الزمخشرى والسكاكى يتضمن كل بيت من الأبيات الثلاثة التفاتا ، أما فى أولها ففى التعبير بالخطاب فى مقام التكلم ، وذلك فى قول الشاعر – وهو يعنى نفسه – «تطاول ليلك» ؛ إذ المقام يقتضى أن يقول «تطاول ليلى» وأما فى البيت الثانى ففى التحول عن طريق الخطاب – الماثل فى البيت الأول – إلى طريق الغيبة فى قوله «وبات وباتت له ليلة» ، وأما فى الثالث ففى التحول عن طريق الغيبة – فى البيت الثانى – الماتكم ، وذلك فى قول الشاعر «من نبأ جاءنى» (1).

<sup>(</sup>١) الإيضاح /٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكشاف ج١/ ١ ومقتاح العلوم /٨٧ .

أما على رأى جمهور البلاغيين فالالتفات هو التحول الماثل فى البيتين الثانى والثالث فحسب ، أما التعبير بالخطاب فى مقام التكلم أو – بعبارة أخرى – مخاطبة الشاعر نفسه فى البيت فليس فى نظر هؤلاء من الالتفات بل هو من باب «التجريد»(١) .

والحق أن الرأى الذى تبناه جمهور البلاغيين فى هذا الصدد هو - فيما نرى - أقرب إلى الصواب ، ذلك أنه ليس ثمة تحول أو نقل فى إيراد نوع من أنواع الضمائر فى مقام يقتضى سواه ، أو لنقل - بعبارة أخرى - إن النقل الذى نلحظه فى مثل هذا الإيراد إنا هو نقل تقديرى عما تقتضيه مواضعات (اللغة) وليس نقلا أسلوبيا متجسدا - بطرفيه - فى نسيج (الكلام) ، ولعل ذلك ما عناه الخطيب القزوينى بقوله : « . . لأن الانتقال إنما يكون عن شئ حاصل ملتبس به ها") ، وما أراده أبوحيان التوحيدى بقوله : « لأن الانتقال بقوله : « لأن الانتفات من عوارض الألفاظ لا من التقادير المعنوية ها") .

#### ( ب ) وظيفة الالتفات:

أشرنا - منذ قليل - إلى أن الزمخشرى هو أول من بدأ التأصيل النظرى لظاهرة الالتفات ، وهنا نشير إلى أنه أول من عنى ببيان القيمة الفنية لتلك الظاهرة ، وقد سايره فيما ذهب إليه فى هذا الصدد كثير من البلاغيين الذين جاءوا بعده أمثال السكاكى والقزوينى والعلوى وغيرهم .

ومؤدى رأى الزمخشرى فى ذلك أن الالتفات يحقق فائدتين: إحداهما عامة - فى كل صوره - وهى إمتاع المتلقى وجذب انتباهه بتلك النتواات

<sup>(</sup>١) انظر : الأيضاح /٧٦ ، ٧٦٥ ، المثل السائر /١٦٢ ، والطراز ج٧٣/٣-٧٤ ، وكذا : شروح التلخيص ج١/٣٢ع وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح /٧٩.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط: ج١/ ٢٤.

أو التحولات التى لا يتوقعها فى نسق التعبير ، والأخرى خاصة تتمثل فيما تشعه كل صورة من تلك الصور - فى موقعها من السياق الذى ترد فيه - من إيحاءات ودلالات خاصة ، يقول الزمخشرى فى ذلك :

«لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ، وقد تختص مواقعه بفوائد ١١٠٠ .

أما ابن الأثير فقد نحا باللاتمة على الزمخشرى لربطه قيمة الالتفات بتأثيره في المتلقى ، وذلك لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما يقول : «إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه ، فإن ذلك دليل على أن السامع عل من أسلوب واحد فينقل إلى غيره ليجد نشاطا للاستماع ، وهذا قدح في الكلام لا وصف له ، ولو سلمنا إلى الزمخشرى ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك في الكلام المطول ونحن نرى الآمر بخلاف ذلك» ثم ينتهى ابن الأثير إلى بيان قيمة الالتفات في نظره فيقول :

«إن الغرض المرجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجرى على وتيرة واحدة ، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود ، وذلك المعنى يتشعب شعباً كثيرة لا تنحصر ، وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذى ترد فيه ها .

والحق أن ابن الأثير قد تجاوز حد الانصاف في نقده للزمخشري في هذا الصدد ، إذ إن ظاهرة الالتفات هي – كما سنرى بعد قليل – إحدى الظواهر

 <sup>(</sup>١) الكشاف ج١٠,١ وانظر : منتاح العلوم /٨٦-٨٧ ، الريضاح /٧٧ ، الطراز ج٢٠ .
 ١٣٢-١٣٣ ، البرهان في علوم القرآن /٣٢٥-٣٢٦ ، حاشية الدسوقي على مختصر السعد ضمن شروح التلخيص ج١/٧٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر /١٦٥ .

الأسلوبية التى لا مشاحة فى إثارتها للمتلقى ولفت انتباهه بما فى بنيتها اللغوية الخاصة من خروج - غير متوقع - على مألوفه ، هذا فضلا عن أن الزمخشرى لم يقصر قيمة الالتفات - كما يبدو من نقد ابن الأثير له - على مجرد إثارته للمتلقى ، بل لقد أشار كما رأينا إلى فائدته أو وظيفته التعبيرية الخاصة التى ركز عليها ابن الأثير ، ولعلنا نلاحظ أن عبارات ابن الأثير فى هذا المقام لا تعدو أن تكون تفصيلا لعبارة الزمخشرى السابقة «وقد تختص مواقعه بفوائد» .

ومن العجيب حقا أن تحليل ابن الأثير لقيمة الالتفات أو فائدته في معظم النماذج التي أوردها لا يخرج - في عمومه - عن أن يكون نقلا حرفيا من تفسير الزمخشري(١١).

# ( ج. ) موقع الالتفات في خريطة البحث البلاغي :

فنحن حين نتصفح كتب التراث البلاغى نجد أن الالتفات ينسب تارة إلى علم البديع وهو لون من التأرجح لم يتعرض لمثله – فيما نعلم – مبحث آخر من مباحث البلاغة .

لقد كان أمر هذا التأرجح هينا يسيرا لدى البلاغيين الذين لم تتمايز عندهم - على نحو حاسم - تلك المصطلحات الثلاثة (المعانى . البيان . البديع) ولم يتحدد كل منها عبدانه المستقل ومباحثه الخاصة ، فليس هناك كبير فرق - على سبيل المثال - بين تصور ابن الأثير للالتفات الذي يصرح بأنه «خلاصة علم البيان»(١) ، وتصور العلوى صاحب الطراز له حيث عده نوعا من «علم المعانى»(١) ، إذ إن مدلول علم المعانى لدى الأخير لا يكاد

<sup>(</sup>٢) المثل السائر /١٦٤ . (٣) الطراز : ج١٣١/٢ . أ

يختلف عن مدلول علم البيان لدى الأول ، فكل منهما يعنى - لدى صاحبد- ما نعنيه الآن بمصطلح «علم البلاغة» .

أما لدى السكاكى وأتباع مدرسته عمن عنسوا بتحديد تلك المصطلحات (١٠)، وأصبع كل منها لديهم عنوانا لعلم خاص محدد الملامع مستقل فى ميدانه وغايته عن الآخرين – فإن هذا التأرجح لا يعد أمرا هينا أو شكليا ؛ إذ إنه يصبح – حينئذ – أمارة تناقض واضع فى تصور طبيعة الظاهرة ، وتمثل قيمتها الفنية ودورها التعبيرى .

غيد هذا التناقض واضحا في مسلك السكاكي إزاء الالتفات ، فلقد عالجه معالجة مفصلة في نطاق بحثه لعلم المعاني ، ثم عده يعد ذلك وجها من «الوجوه المخصوصة» التي ذيل بها كتابه بعد أن فرغ من علمي المعاني والبيان ، تلك الوجوه التي أصبحت لدى تابعيه هي ميدان «علم البديع» ، ومغزى هذا التأرجح أن ظاهرة الالتفات في تصور السكاكي (حسبما يقرره في كلا الموطنين) تسمو تارة فتكون ذات دور حيوى في بلاغة التعبير أو «مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وتنحط أخرى فلا تعدو أن تكون مجرد حلية خارجية أو طلاء شكلي للأسلوب ، شأنها في ذلك شأن تلك الوجوه المخصوصة التي يحدد السكاكي وظيفتها بقوله «كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام»

لقد استمر هذا التأرجع لدى أتباع مدرسة السكاكى ، وحاول بعضهم تفسيره أو تبريره بقوله :

<sup>(</sup>١) هذا لا يعنى أن السكاكى هو أول من قسم علوم البلاغة - كما تردد كثيرا - فالتقسيم الثلاثي لعلوم البلاغة - قيما نرى - قد تبلورت أسسه وتحددت معالمه فى أحضان قضية الاعجاز القرآني قبل السكاكي ، وكل ما يعزى إلى هذا الرجل أو أتباع مدرسته هو وضع كل قسم من الأقسام الثلاثة تحت واحد من المصطلحات الثلاثة (المعاني . البيان . البديع) . انظر بحثنا : فكرة الفصل بين علوم البلاغة : نشأتها وتطورها في أحضان قضية الاعجاز القرآني . منشور بحوليات كلية دارالعلوم . العدد الثاني عشر - أبريل . ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : منتاح العلوم /٨٦ ، ١٧٩ ، ١٨١ .

ذكر الالتفات في علم المعاني صحيح ؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة الإصغاء إلى الكلام واستحسانه ، فيتوصل إلى ذلك بالالتفات وقد يراد مجرد تحسين الكلام من غير مراعاة المطابقة وعلى هذا كان الالتفات في نظر هؤلاء من مباحث العلمين من جهتين مختلفتين ١١٠ .

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لدى أتباع تلك المدرسة ، إذ إن بعضهم قد صرح بأن مبحث الالتفات كما يصلح للانتماء إلى علم المعانى وعلم البديع هو صالح - كذلك - للانتماء إلى وعلم البيان» : ومن حيث إنه من أفراد خلاف مقتضى الظاهر الذي هو من أفراد الكناية المبحوث عنها في البيان ، لأن التصريح إيراد لفظ ظاهر الدلالة من غير اعتبار معتبر ، والكناية بخلافه ، ومقتضى الظاهر من الأول ، وخلافه من الشانى»(۱) .

والحق أن هذا التأرجع إزاء ظاهرة الالتفات هو أمر يثير الدهشة حقا من هؤلاء البلاغيين الذين أقاموا الحدود ونصبوا الحواجز بين مصطلحات تلك العلوم الثلاثة ، أما ما قيل في تبرير هذا التأرجع فلا يعدو أن يكون ضربا من الفروض الذهنية التجريدية التي غطت مساحة عريضة من ميدان البحث البلاغي في تلك العصور المتأخرة فأصابته بغير قليل من التحجر والجمود ، ولعلنا نلاحظ أن ظاهرة الالتفات في ظل تلك التبريرات قد غدت مسخا شائها أو صورة باهتة تنحصر وظيفتها في كثرة إصغاء السامع أو لنقل تسليته حينا، وتحسين الكلام دون أدنى علاقة لهابموقفه أو مقامه حينا آخر.

على أننا لو نظرنا إلى طبيعة الميدان الذى حدد، هؤلاء البلاغيون أنفسهم لكل علم من تلك العلوم الثلاثة لما وجدنا ما يبرر نسبة الالتفات

<sup>(</sup>١) انظر مواهب المفتاح / ابن يعقوب المغربي . ضمن شروح التلخيص ج١/٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) تجريد البنائي على مختصر السعد ج١١٣/١.

إلى غير علم المعانى ، فميدان هذا العلم حسب تعريفهم له هو «خواص تراكيب الكلام» (۱۱ أو «أحوال اللفظ العربي» (۱۱ ومدلول هذا أو ذاك هو بعينه مدلول مصطلح «معانى النحو» الذى أدار عليه عبدالقاهر الجرجانى نظريته الشهيرة فى النظم (۱۱ فيتأمل المباحث التى حدد بها هؤلاء البلاغيون نطاق هذا العلم كالتقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، والتعريف ، والتنكير والقصر ، والفصل والوصل ... الغ - نجدها تنضوى بشكل أو بآخر فى دائرة «معانى النحو» بالمفهوم الواسع لها عند عبدالقاهر (۱۱ ، الأمر الذى يبدو معه ترددهم فى عد الالتفات من بين تلك المباحث أمراً غريبا ، إذ إن يبدو معه ترددهم فى عد الالتفات من بين تلك المباحث أمراً غريبا ، إذ إن الضمائر أو الصيغ أو الأدوات أو ما إلى ذلك مما تتحقق فيه صورة الالتفات فى نظرهم هى من معانى النحو بهذا المفهوم .

أما علما البيان والبديع فلم يكن هناك ما يسوغ نسبة الالتفات إليهما، أما الأول فلأن ميدانه ينحصر - حسب تعريفهم أن له - في ألوان الدلالة المجازية التي لا ظل لها في صور الالتفات، وأما الثاني فلأنه يدور حول القيم الجمالية التي تنشأ عن البني الصوتية للألفاظ كالجناس أو السجع أو الازدواج ... أو عما يتحقق بين دلالات الألفاظ أو معانيها المعجمية من علاقات التضاد أو التشابه كالطباق أو المقابلة أو الجمع أو مراعاة النظير أو ما إلى ذلك - أي أن كلا من العلمين يدور في مجال آخر غير مجال المعاني النحوية أو الوظيفية التي تتشكل في إطارها صورة الالتفات حسب تصورهم.

<sup>(</sup>١) انظر: مغتاح العلوم / . ٧ . (٢) انظر: الايضاح / ١٥ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : دلائل الاعجاز /٦٤-٦٥ .

<sup>(</sup>٤) فتلك المعانى كما حددها عبدالقاهر في كتابه تشمل كل المعانى الوظيفية (غير المعجمية) تحوية كانت أو صرفية ، انظر بحثنا للدكتوراه : المعنى في البلاغة العربية /٤٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: مفتاح العلوم / . ١٤١-١٤١ ، الايضاح / ٢١٥ .

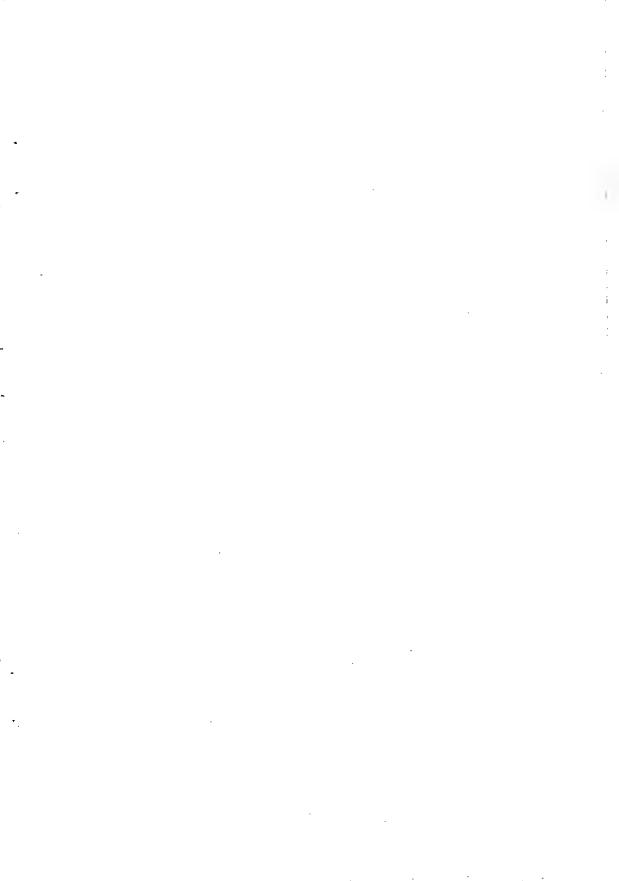

# الفصل الثاني

الالتغاث في ضوء علم الأسلوب

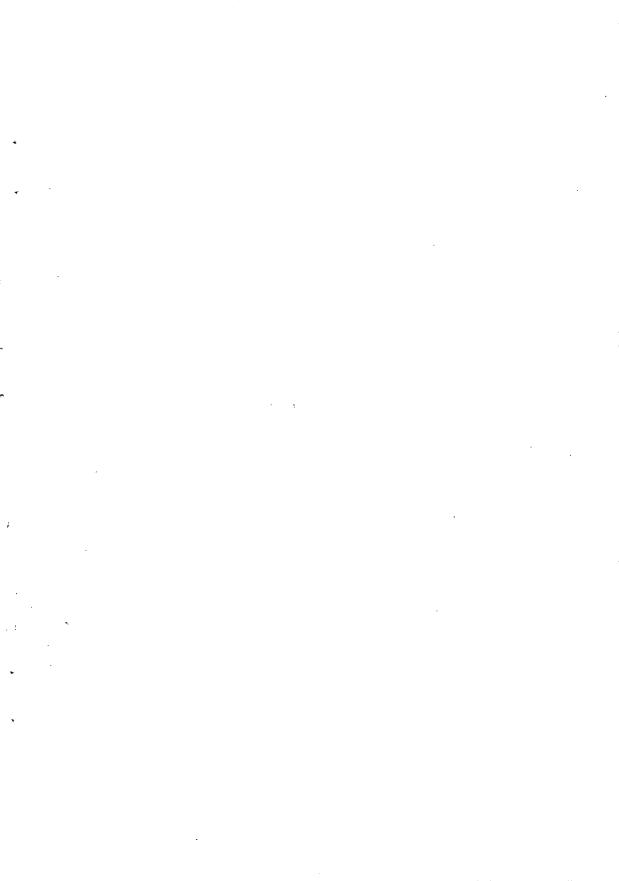

يعد الالتفات (ومعه كثير من الألوان البلاغية) من الظواهر التعبيرية التى يعنى (علم الأسلوب) برصدها وتحليلها في لغة الأدب ، والواقع أن ميدان هذا العلم الناشئ في أحضان علم اللغة الحديث يتداخل (ولا أقول يتطابق) تداخلا بيناً مع ميدان علم البلاغة العربية في صيغته التي استقرت منذ بضع مئات من الأعوام .. وهو تداخل لا يرتد إلى علاقة تأثير وتأثر بين العلمين ، بل إلى تلاقيهما من حيث التوجه أو الغاية ؛ إذ إن وظيفة كليهما هي : التقاط النتومات أو التحولات التعبيرية في لغة الأدب للكشف عن شحناتها التأثيرية أو الدلالية .

ومن الصحيح - والطبيعى كذلك - أن تكون بين علمى البلاغة والأسلوب اختلافات (١) وفوارق ترتد إلى ذلك البعد الزمنى الفاصل بين نشأتيهما من جهة ، واختلاف الأطر الثقافية المواكبة لتلك النشأة في كل منهما عن الآخر من جهة أخرى ، ولكن من الصحيح أيضا أن بين هذين العلمين - إلى جانب هذه الاختلافات - تلاقيا واتفاقا في كثير من المنطلقات والمبادئ التي لا يستطيع أن يتجاهلها باحث منصف .

إننا ندرك أن إثبات التلاقى بين هذين العلمين على نحو علمى يتطلب عقد مقارنة دقيقة مستقصية بينهما ، وهذا ما تضيق دونه خطة هذا البحث الذى يركز على لون واحد من ألوان البلاغة ، غير أن ما سنحاوله فى هذا الفصل من النظر إلى هذا اللون (كما هو فى رؤية البلاغيين) فى ضوء مبادئ علم الأسلوب سوف يقدم - فيما نأمل - واحدا من الأدلة المقنعة فى طريق هذا الإثبات .

لقد رأينا في الفصل السابق أن نظرة البلاغيين إلى أسلوب الالتفات قد شابها غير قليل من ألوان الخلاف حوله ، وهنا نشير إلى أننا لو نحينا نقاط

 <sup>(</sup>۱) انظر : مدخل إلى علم الأسلوب د/ شكرى عياد /٤٤ وما يعدها ، علم الأسلوب مهادئه وأجرا اته د/ صلاح قضل /١٥٩-١٦١ ، ألأسلوبية والأسلوب د/ عينالسلام المسدى /٥٢ .

هذا الخلاف جانبا فسنجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء البلاغيين جميعا على حقيقة أن هذا اللون البلاغي هو ضرب من التحول أو العدول في مسار التعبير ، وهذا التحول أو العدول هو – كما سنري الآن – جوهر الأسلوب في نظر المعاصرين ، ومن ثم كان من الطبيعي أن ترتكز تحليلات البلاغيين لصور الالتفات على كثير من المبادئ التي حددها واستند إليها علم الأسلوب.

وتوضيحا لتلك المقولة نود أن نقيس صورة الالتفات في تراثنا البلاغي الى مدلول كل من المصطلحات الأسلوبية الثلاثة التالية ، والتي عثل كل منها معيارا لتحديد مفهوم الأسلوب أو رؤية له من زاوية خاصة ، وتلك المصطلحات هي:

- ١ الاختيسار.
- ٢ الاتحسيران .
  - ٣ السيساق .

## أولا : الاختيـــــار :

لقد ركز كثير من الأسلوبيين على النظر إلى الأسلوب من زاوية المبدع أو - لنقل - على العنصر الأول في ثلاثية التوصيل (المرسل - الرسالة - المتلقى) ، فالأسلوب في هذا المنظور هو إفراز «لغوى» لتجربة مبدعه ، دال بخصوصية ملامحه على تفرد هذا المبدع ، وتمايزه بخصائصه أو طاقاته النفسية والشعورية والإبداعية من سواه ، ومظهر هذا التفرد أو تلك الخصوصية في أسلوب ما هو مجموعة الظواهر أو المسالك التعبيرية التي يؤثرها الشاعر أو الأديب دون بدائلها (التي يمكن أن تسد مسدها) ؛ لأنها في نظره - دون تلك البدائل - أكثر ملاسة لتصوير شعوره وأداء معانيه .

من هذه الزاوية كان تعريف الأسلوب بأنه «مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير ، هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص

المتكلم أو الكاتب» أو هو «اختيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها وينقلها من درجتها الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه» أو هو «تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر في لحظة محددة من لحظات الاستعمال» أو هو «انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين»(١١).

لقد أشرنا منذ قليل إلى نشأة علم الأسلوب في كنف علم اللغة الحديث ، وهنا نشير إلى أن الأصول النظرية لهذا الاتجاه الذي نحن بصده تتجذر في تفرقة دوسوسير (العالم اللغوى الشهير) بين اللغة والكلام ، فاللغة عند «سوسير» هي مجموعة النظم والرموز المجردة المختزنة في أذهان أبناء الجماعة اللغوية الواحدة ، أما الكلام فهو التحقق الفعلي لتلك النظم والرموز في استعمال (منطوق أو مكتوب) بعينه (1).

وعلاقة الكلام باللغة – على أساس هذا الفارق بينهما – ليست علاقة تطابق دائما ، وإلا لما كان هناك مع فرق بين استعمال واستعمال ، أجل إن المتكلمين من أبناء اللغة الواحدة يغترفون من معين واحد ويراعون نظأتًا لغويا وإحدا ، ولكن يبقى مع ذلك أن لكل منهم طريقته الخاصة في هذا الاغتراف ونهجه المتميز في تلك المراعاة ، إذ من المسلم به أن لكل فرد معجمه اللغوى الخاص الناجم عن ميله إلى استعمال بعض ألفاظ اللغة دون مرادفاتها ، وله – كذلك – طريقته المتفردة في بناء الجمل والربط بينها كما يتجلى ذلك – مثلا – في استعماله لبعض الصيغ دون بعضها ، أو إيثاره يتجلى ذلك – مثلا – في استعماله لبعض الصيغ دون بعضها ، أو إيثاره لأدوات بعينها دون أخرى .. ومغزى ذلك كله أن هناك في استعمال كل قرد مجموعة من الخصائص أو السمات اللغوية التي تميزه ، وتلك الخصائص أو

<sup>(</sup>١) انظر : تلك التعريفات في علم الأسلوب /. ١١ ، الأسلوب والأسلوب /. ١٠ ، ١.٢ ، الأسلوب /. ٢٠ ، الأسلوب /. ٢٠ ،

<sup>(</sup>٢) انظر: اللغة العربية معناها ومهناها /٣٢ ، ٣١٧ ، دور الكلمة في اللغة /٥٧ .

السمات هي في نظر الأسلوبين «أسلوب»(١١) ذلك الفرد .

ولتمييز هذه السمات الأسلوبية وتحليلها في التعبير الفنى ينبغى الرجوع إلى اللغة في صورتها التجريدية لتعرف المكنات أو «البدائل» اللغوية التي كان يكن أن تحل محلها لاشتراكها معها في أداء أصل المعنى، ثم مقارنة كل سمة أسلوبية «مختارة» ببديلها أو بدائلها المفترضة للوقوف على ما تتفرد به - دون تلك البدائل - من طاقات في التعبير والايحاء.

الأسلوب في منظور هذا الاتجاه - إذن - هو نتيجة اختيار واع بين الإمكانات التي تتيجها اللغة للمتكلم سواء كان هذا الاختيار في نطاق المعجم (كما في إيثار لفظة دون مرادفها) أم في نظام النحو (كما في إيثار صورة من صور تركيب العبارة دون أخرى تعادلها في أداء أصل معناها) ، ومن ثم كان تعريف الأسلوب بأنه توافق بين هذين النوعين من الاختيار ، أو «رسالة أنشأتها شبكة من التوزيع على مبدأ الاحتمال والتوقع»(٢) .

وقد وجد كثير من الأسلوبين الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب ما يدعم هذا التصور لديهم فى نظرية «النحو التحويلى أو التوليدى» لا سيما فى تمييز تشومسكى (مؤسس هذه النظرية) بين مستويين فى الجملة هما : «البنية العميقة والبنية السطحية» فالمستوى الأول هو النمط المثالى التجريدى (المقدر فى الذهن) للجملة الكاملة الصحيحة نحويا ودلاليا ، أما المستوى الثانى فهو الصورة اللغوية المحسوسة (نطقا أو كتابة) لتلك الجملة، وتلك البنية السطحية هى فرع عن البنية العميقة وهى فى تفرعها عنها قد تتخذ أشكالا أو أوضاعا عديدة عن طريق إدخال بعض التحويلات الاضطرارية حينا والاختيارية حينا آخر على غطها المثالى فى الذهن ، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر : مدخل إلى علم الأسلوب /٢٩ ، وانظر : اللغة والابداع /٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الأسلوبية والأسلوب /٩٦-٩٧ ، وانظر : علم الأسلوب /١٣٦-١٢٧ .

هذه الأشكال أو الأوضاع وإن عايزت من حيث القيمة الجمالية أو الشحنة التأثيرية تظل ذات جذر دلالي واحد أو بنية عميقة واحدة(١١).

ففى التمييز بين هذين المستويين ما يدعم تصور الأسلوب بوصفه اختيارا أو استثمارا وتوظيفا للطاقات الكامنة في اللغة ؛ إذ إنه يمكن تحديد هذه الطاقات وكشف أبعادها عن طريق «قواعد التحويل» وبذلك تكون « السمة الأسلوبية » هي الصورة المنتقاة من بين التحويلات (الاختيارية) المتعادلة معها دلاليا ، والتي تعد - من هذه الزاوية بدائل لها()).

## يقول أوهمان :

«إن هناك ثلاث خصائص على أقل تقدير للقواعد التحويلية ، هذه الخصائص تجعل نظرية النحو التحويلي أكثر صلاحية من غيرها من المناهج للتعامل مع أسلوب النص الأدبى ووصفه وصفا موضوعيا ، وأول هذه الخصائص أن الكثير من التحويلات ذو طابع اختيارى بمعنى أن التركيب المعطى يمكن تحويله إلى تراكيب متعددة على مستوى السطح دون تغيير هام فى المعنى الدلالي لهذا التركيب ، ولذلك يمكن للنحو التوليدي أن يولد الكثير من التراكيب التي تعنى نفس الشئ فتمثل بدائل على مستوى الدراسة الأسلوبية ، وثانى هذه الخصائص أن هذه التحويلات تغير في الحقيقة جانبا فحسب من البناء التركيبي ولكنها تترك جانبه الأكبر دون تغيير يذكر ... ولا شك أن هذه الميزة للتحويلات تفسر إمكانية تحول مجموع التراكيب إلى بدائل تتمايز من حيث الظاهر ولكنها تظل وسائل محموع التراكيب إلى بدائل تتمايز من حيث الظاهر ولكنها تظل وسائل مختلفة لقضية أصلية واحدة ..».

<sup>(</sup>١) أنظر : نظرية اللغة في النقد العربي /٤٨٨ ، علم الأسلوب /٩٩-١.١ ، اللغة والإبداع /٥٢-٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الأسلوبية الحديثة د/ محمود عياد . مقال في مجلة وقصول، المجلد الأول .
 العدد الثاني : ينابر ۱۹۸۱م /۱۹۸۸ .

لعلنا نستطيع القول - في ضوء ما تقدم - إن هذه النظرة التي تحددت بها ماهية الأسلوب برصفة اختيارا بين البدائل اللغوية - تتلاقى في كثير من ملامحها وأبعادها مع نظرة البلاغة العربية إلى أسلوب «الالتفات» ، ولتوضيح ذلك نود أن نسأل: ما مفهوم الظاهرة الأسلوبية ؟ وما وسيلة تحليلها لدى هؤلاء الأسلوبيين ؟

أما الظاهرة الأسلوبية فهي في تصوره - بناء على ما سبق - تلك التي يكون لها في نظام اللغة بديل أو أكثر يؤدى معناها أو - بتعبير أدق - البنية الأساسية لهذا المعنى .. ومغزى ذلك أن «وحدة المعنى» بين الظاهرة اللغوية وبديلها (المفترض) هي أساس كونها «ظاهرة أسلوبية» .

إن هذا هو ما ينطبق قام الانطباق على ظاهرة الالتفات فى تصور البلاغيين وهو ما يتجلى بوضوح فى ذلك الشرط الذى نصوا على أنه جوهرى فى تحققها (فى مجال الضمائر) وهو «أن يكون الضمير فى المتتقل إليه عائدا فى نفس الأمر إلى المنتقل عنه»(١) فمؤدى هذا الشرط أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كانت هناك صورة أخرى بديلة يمكن أن تؤدى أصل معناها ، تلك الصورة - بناء على هذا الشرط - هى استمرار الأسلوب على ذات النسق الذى كان عليه قبل الالتفات ، ففى قول «تأبط شرا على سبيل المثال»:

بأنى قد لقيت الفــول تهـوى بشهب كالصحيفة صحصحان فأض بهـا بلا دهشي فخــرت صريعــا لليدين وللجــران

 <sup>(</sup>١) انظر : مواهب الفتاح / ضمن شروح التلخيص ج١٩٣/١ ، وكذا : البرهان ج٣١٤/٣ ،
 الاتقان : ج٢/ ٨٥ .

يتمثل الالتفات في إيثار الشاعر لصيغة المضارع في البيت الثاني في قوله «فأضربها» (۱) عدولا عن صيغة الماضي التي ورد عليها الفعل «لقيت» في البيت الأول ، وفاعل الفعلين واحد وهو الشاعر ، ومفعولهما كذلك واحد وهو «الغول» ، ومعنى ذلك أنه كان يمكن للشاعر أن يستمر على نسق الماضي – ذون التفات – فيقول : «فضربتها» دون أن تتغير البنية الأساسية للمعنى الذي يريده الشاعر ، أو لنقل إن صيغة الفعل الماضي «فضربتها» هي الصورة النمطية البديلة لصيغة المضارع التي آثر الشاعر الالتفات إليها «فأضربها» مع اتفاق الأولى معها في أداء «أصل المعنى».

على أساس هذا الشرط لا يكون من الالتفات - كما يصرح الزركشى "ا - الانتقال من الخطاب إلى التكلم فى قوله عز وجل على لسان سحرة فرعون: «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ..» - طه /٧٢-٧٣ - وذلك لعدم توحد مرجع الضميرين، حيث إن ضمير الخطاب فى الآية الأولى يعود على فرعون، وضمير التكلم فى الثانية يعود على السحرة.

وعلى أساس هذا الشرط كذلك اختلف البلاغيون فى طبيعة الانتقال عن التكلم إلى الخطاب فى قوله عز وجل: «وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون» - يسن /٢٢ - فمنهم من يرى أنه ليس التفاتا، إذ إنه لا يكون كذلك إلا إذا كان من تحكى الآية الكرعة مقولته قد قصد الإخبار عن نفسه فى كلتا الجملتين (حتى يتوحد مرجع الضميرين) وها هنا

<sup>(</sup>۱) بلاحظ أن في البيت الثاني التفاتا آخر في توله وفخرت وحيث آثر العدول في هذا الغمل إلى صيغة الماضي دون الاستعرار على صيغة المضارع التي عدل إليها قبل ذلك في وفأضربها وأي أن الصورة البديلة في هذه الالتفات الأخير هي : وفتخره التي تتفق مع وفخرت في أصل ما تؤديه من معنى .

(۲) انظر : الاتفان ج٢١٧/٣٠ .

ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله : «وإليه ترجعون» المخاطبين ولم يرد نفسه ويؤيده ضمير الجمع ، ولو أراد نفسه لقال : نرجع(١١) .

ومنهم من ذهب إلى أن الانتقال في الآية من الالتفات ، وذلك لأن الضميرين للمتكلم ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين ، ويرى بعض من ذهب إلى هذا الرأى أن الضميرين للمخاطبين ، فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما لكم لا تعبدون الذى فطركم وإليه ترجعون ، فعسدل عن مقتضى الظاهر في الأول وأوقع ضمير التكلم موقع ضمير الخطاب ، ثم عبر بعد ضمير التكلم بضمير الخطاب ، فقد اتحد المعبر عنه واختلفت العبارة الله العبر عنه واختلفت العبارة الله واختلفت العبارة اللهبر عنه واختلفت العبارة اللهبر المتكلم بصفير بصفير المتكلم بصفير المتكلم بصفير المتكلم بصفير المتكلم بصفير المتكلم بصفير المتكلم بصفير بصفير المتكلم بصفير بصفير بصفير المتكلم بصفير بصف

ولعلنا نلاحظ أن مدلول العبارة الأخيرة في النص السابق واتحد المعبر عند واختلفت العبارة» هو ما صرح أصحاب الرأى الأول بعدم تحققه في الآية الكرعة بنصهم على أن القائل و لم يقصد الإخبار عن نفسه في كلتا الجملتين، أي أن في كلا الرأيين – وهذا ما يعنينا الآن – تسليما بأن بنية الالتفات لا ترتكز إلا على أساس وحدة الدلالة أو المعنى بين الملتفت عنه والملتفت إليه ، وهو ما صاغه ابن يعقوب المغربي صياغة حاسمة حيث يقول في مقارنته بين الالتفات والتجريد : «مبنى الالتفات على الاتحاد ومبنى التجريد على التعدد»(١٠) .

إن اشتراط البلاغيين لهذا الشرط ، وإلحاحهم على ضرورة تحققه هو - فيما نعتقد - دليل واضح على أن الالتفات حسب تصورهم له هو إحدى

<sup>(</sup>١) انظر: السابق /٣١٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر : حاشية النسوقي على مختصر السعد ، ضبن شروح التلخيص ج١٧/١٠ ،
 الاتقان ج٢/٨٥ ، المثل السائر /١٦٦ ، الإيضاح /٧٥ .

<sup>(</sup>٣) مواهب الفتاح . ضمن شروح التلخيص ج١ /٣٥٣ .

والظواهر الأسلوبية والتى لا تتحقق - حسب معيار الاختيار - إلا إذا كان لها فى الأقل بديل (أو ثرت عليه) فى نظام اللغة ، ذلك أن اتحاد المعنى بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعنى أننا نكون مع كل صورة من صور الالتفات إزاء بديل لها مفترض (وهو اطراد الأسلوب على نسق المنتقل عنه) يقبله السياق ، ويقره نظام اللغة .

أما المنهج الذي سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذا الاتجاه في تحليل ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة ، أي مقارنة كل ظاهرة ببديلها المفترض كي تتكشف القيمة الفنية لإيثارها -دون هذا البديل- في سياقها الخاص الذي وردت فيه ، وعكن القول بأن هذا المنهج بعينه هو ما سار عليه كثير من البلاغيين في تحليل صور الالتفات حيث كان هذا التحليل لديهم يعتمد - في الأغلب الأعم من أحواله - على مقارنة الصورة الالتفاتية بصورة أخرى ( مقدرة ) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها «أصل الكلام» أو «تقدير الكلام» أو «مقتضى الظاهر» أو «مساق الكلام» أو ما إلى ذلك من مصطلحات استخدمت لديهم (١) للدلالة على «الصورة النمطية» التي تتجلى بالقياس إليها القيمة الفنية لإيثار صورة الالتفات عليها .

ومن الجدير بالإشارة إليه في هذا المقام أن هذا المنهج الذي سار عليه معظم البلاغيين في تحليل صور الالتفات ، والذي يجسد وعيهم العميق بطبيعة « الاختيار » كما حدده المعاصرون من علماء الأسلوب – هو ما يتمثل في تناولهم لمعظم الظواهر البلاغية بوجه عام ، والظواهر التي يتناولها «علم المعانى» كالتقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، والتعريف

<sup>(</sup>۱) انظر - على سبيل المثال - الكشاف ج١٩٨، ١١، ١٩٠ وج٣٠، ٢٠١ و ٤٣٠، ٢٠٠ ، الإنقان البرهان في علون القرآن ج٣١٨، ٣٢٢ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، الإنقان ج٨٥/١ ، المثل السائر /١٦٦-١٦٨ ، شروح التلخيص ج١٩٦/١ .

والتنكير (۱۱ ... الخ بوجه خاص ، وقد صرح عبدالقاهر الجرجانى (مؤسس هذا العلم ) بأن الاختيار هـ و جوهر الفنية فى التعبير ، فلا فضيلة - على حد قوله - «حتى ترى فى الأمر مصنعا وحتى تجد إلى التخير سبيلا ه (۱۱ ، وعلى هـ ذا الأساس كان « الاختيار » فى نظر عبدالقاهر هو المعيار الذى نستطيع بالقياس إليه تمييز الأساليب البليغة من سواها ، فهو يقول :

«اعلم أنه إذا كان بينا في الشئ أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل ، وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية ، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر ، ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ، ورأيت للذي جاء عليه حسنا وقبولا يعد مهما إذا أنت تركته إلى الثاني ، ومثال ذلك قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن» - الأنعام ألى الثاني ، ومثال ذلك قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن» - الأنعام أخرت فقلت : وجعلوا الجن شركاء لله ... بيانه أنا وإن كنا نرى جملة أخرت فقلت : وجعلوا الجن شركاء لله ... بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى ، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم ، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر ، وهو أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك لا المعنى ولا غير الجن ، وإذا أخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد من الجن ولم يكن فيه شئ أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعسالى "".

فعبدالقاهر في هذا النص (الذي آثرنا لأهميته أن ننقله على طوله) يميز بين نوعين من التراكيب: أحدهما: غطى أو إجباري (لايحتمل إلا الوجه

<sup>(</sup>١) انظر: المنى في البلاغة العربية /٢٢٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) دلاتل الاعجاز /٧٧ ، وانظر /.٧ ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) السابق /٢٢١-٢٢٢ .

الذي هو عليه) ، والآخر : فني أو اختياري (يحتمل غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر) ، وفنية هذا النوع الأخير أو مزيته تتجلى عن طريق المقارنة بين الوجهين – الماثل والمحتمل – ومسوغ المقارنة بينهما أنهما يتماثلان في الدلالة على ذات المعنى المراد بالعبارة ، فأصل المعنى واحد بين «وجعلوا لله شركاء الجن» و «وجعلوا الجن شركاء لله» ، غير أن العبارة القرآنية – بتقديم الشركاء على الجن – قد أحدثت في هذا المعنى خصوصية نفتقدها في العبارة الأخرى (المفترضة) ، وهذا هو السر في إيثار الأولى ، وعبدالقاهر في هذا – إن لم أسئ الفهم عنه – يرتكز على ذات الأساس وعبدالقاهر في هذا – إن لم أسئ الفهم عنه – يرتكز على ذات الأساس الذي ارتكز عليه التحويليون من علماء الأسلوب الذين ميزوا بين المستوى السطحي والمستوى العميق في العبارة ، ولاحظوا – تبعا لذلك – أن الطاهرة الأسلوبية لا تتبثق إلا عن التحويلات الاختيارية (على مستوى السطح) ولعل هذه الملاحظة هي ما عناها عبدالقاهر حين نص على أن السطح) ولعل هذه الملاحظة هي ما عناها عبدالقاهر حين نص على أن احتمال التركيب ذي المزية وجها آخر هو احتمال (في ظاهر الحال) .

## ثانيا: الانعسراك:

إذا كان التركيز على جانب المبدع أو (المرسل) في تصور الأسلوب قد أثمر مقولة الاختيار فإن التركيز على النص أو (الرسالة) قد أثمر مقولة الانحراف<sup>(۱)</sup> ، فالأسلوب من هذه الزاوية هو بناء لغوى متميز يستمد مقومات تميزه من داخله ، أى من طبيعة سماته اللغوية ، وخواصه النوعية التي يتميز بها من غط الخطاب العادى ، ذلك أنه لا يساير الشائع المألوف من قواعد اللغة وأعرافها ، بهل هو بالأحرى كسر لتلك القواعد وخسروج

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالاشارة إليه أن مقولتى والاختيار» و والاتحراف، وإن اختلفتا فى زاوية النظر إلى الأسلوب فإتهما تتكاملان – ولا تتعارضان . – فى تصوير حقيقته فهو معهما صورة متميزة من اللغة أو ولغة فوق اللغة، كما يقال ، وإذا كان الاختيار يعنى ربط ظواهر الأسلوب بعبقرية الأديب فى استثمار طاقات اللغة فإن ذلك يعنى أن هذه الظواهر تتسم بالتقره والخروج عن غط الاستخدام الشائع للغة ، إذ إن من خصائص العبقرية التفرد فى الرؤية والتمرد على إطار المالوف ، وانظر فى المقارئة بين هذين الميارين : اللغة والإبداع / ٧٨.

متعمد على تلك الأعراف ، تتفجر به من طاقات التعبير والإبحاء ما تعجز اللغة في مستواها النمطي السائد عن تحقيقه .

فى ضوء هذا المنظور كان تعريف الأسلوب بأنه «انحراف عن قاعدة ما » أو بأنه «لحن مبرر» أو هو «انحراف عن غوذج آخر من القول ينظر إليه على أنه غط معيارى» أو هو «مجموع المفارقات التى نلاحظها بين نظام التركيب اللغوى للخطاب الأدبى وغيره من الأنظمة »(١).

وقد اختلف الأسلوبيون الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب حول تحديد المعيار أو «القاعدة» التى ينحرف عنها ، وتتجلى قيمته - من ثم - عن طريق مقارنته بها :

- \* فتلك القاعدة فى رأى هى اللغة (باصطلاح سوسير) أى النظام التجريدى الماثل فى أذهان أبناء الجماعة اللغوية ، فالأسلوب المنتمى إلى (الكلام) بطبيعة الحال هو بحسب هذا الرأى عدوان مستمر على ذلك النظام وانتهاك مطرد لسننه وأعرافه .
- \* والقاعدة فى رأى آخر هى المستوى النمطى الشائع من استعمال الكلام، فهذا المستوى لحياديته أى لخلوه بسبب ما هو عليه من شيوع من أى شيات أسلوبية هو المعيار الذى يتحدد بالقياس إليه أى انحراف جديد (١).
- وهى فى رأى ثالث النموذج المثالى لما أطلق عليه تشومسكى
   «صاحب نظرية النحر التحريلي» « القدرة » أو « الكفاءة اللغوية » ،

 <sup>(</sup>١) أنظر في هذه التعريفات وغيرها : الأسلوبية والأسلوب /٢.١-٣.١ ، الأسلوب/٢٧، علم الأسلوب /٢٤ ، دليل الدراسات الأسلوبية /٣٧ ، بناء لغة الشعر /٢٤- ٢٥ ، نظرية الأدب /٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر في الرأيين السابقين : علم الأسلوب /١٨٣-١٨٤ ، اللغة والإبداع /٨٦ .

فعلى أساس هذا النموذج - كما يقرر أتباع هذه النظرية - يستطيع أبناء اللغة أن يميزوا - على مستوى السطح - بين ثلاثة أغاط من التراكيب: تراكيب صحيحة تؤدى المعنى، وأخرى فاسدة لخلوها منه، وثالثة لا تنتمى إلى أيهما، إذ هي - من جهة - لا تتسم بالفساد لأنها تؤدى معنى يمكن تفسيره أو شرحه على نحو ما، وهي من جهة أخرى - لا تتسم بالصحة الكاملة، لأن بنيتها التركيبية تختلف أو «تنحرف» بدرجات متفاوتة عن الصورة المثلى للكفاءة اللغوية، وهي لهذا وذاك تسمى الجمل غير النحوية أو الجمل المقاربة.

وبدراسة بعض الأسلوبيين لهذا النمط الثالث من التراكيب لاحظوا أنه أكثر دورانا في لغة الشعر منه في لغة النثر ، ورتبوا – بناء على ذلك – القول بأن تلك الجمل المقاربة أو غير النحوية هي «طواهر(١١) أسلوبية» .

ولما كانت الخصيصة الأساسية في تلك الجمل هي انحرافها عن النموذج المثالي للكفاءة اللغوية ، أصبح هذا النموذج - في نظر هؤلاء - هو القاعدة أو المعيار الذي تتحدد به وتقارن به عند التحليل(١) ،

بيد أن هناك من الأسلوبيين من ذهب إلى أن القاعدة التى ينحرف عنها الأسلوب ليس من الضرورى أن تكون شيئا خارج العمل الأدبى (كما هى في كل ما سبق من آراء) ؛ إذ إنها قد تكون كذلك حينا ، وتكون ماثلة في البنية اللغوية للنص حينا آخر ، وذلك حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية في هذا النص عن النمط الذي يسود بقية الوحدات فيه ؛ إذ إن هذا الانفصال - حينئذ - يعد انحرافا وداخليا » قاعدته هذا النمط السائد .

<sup>(</sup>۱) فالاستعمال كما يصرح بعضهم ويكرس اللغة في ثلاثة أضرب من المارسات : المستوى النحوي ، والمستوى اللاتحوي ، والمستوى المرقوض ، ويمثل المستوى الثاني أربحية اللغة فيما يسع الإنسان أن يتصرف فيمه انظر : الأسلوبية والأسلوب /٣. ١.

 <sup>(</sup>٢) انظر: اتجاهات البحث الأسلوبي /١٥٥ - ١٦٩ ، تظرية اللغة في النقد العربي /
 ٤٩٣-٤٨٩ .

وهذا الرأى الأخير يرتكل على أساس واقعى عبر عنه «موكاروفسكى» حين قال (بعد أن صرح بأن اللغة القياسية هى القاعدة التى تنحرف عنها اللغة الشعرية).

إن كثيرا من مكرنات اللغة في العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة اللغة القياسية ، بحكم أن هذه المكزنات تشكل الخلفية «القاعدة» التي ينعكس عليها انحراف بقية المكرنات»(١) ، وهذا الأساس هو ما بني عليه «ريڤاتير» نظريته في السياق الأسلوبي كما سنرى بعد قليل.

بقى أن نشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه من الأسلوبيين وإن اختلفوا حول تحديد القاعدة على هذا النحو فإنهم لم يختلفوا حول ضرورة قائلها دلاليا مع ما ينحرف عنها من ظواهر الأسلوب: إذ إن هذا التماثل – كما هو في مقولة الاختيار – هو أساس المقارنة التي تتجلى في ضوئها قيمة الانحراف.

لعلنا - فى ضوء ما تقدم - نستطيع أن نلاحظ مدى التلاقى أو التشابه بين النظرة إلى الأسلوب من هذه الزاوية ، ونظرة البلاغة العربية إلى أسلوب الالتفات ، إذ إن مفهوم الواقعة أو «الخاصة الأسلوبية» كما يحددها معيار الاتحراف هو بعينه مفهوم ظاهرة الالتفات كما تصورها وحددها البلاغيون (۱) .

فبنية الالتفات -على أساس هذا التحديد- لاتتحقق إلا عندما يتوالى في سياق أو نسق كلامي واحد عنصران متماثلان وظيفيا أو معنويا وينحرف الثاني منهماعن الأول في غط الأداء، وعلى هذا الأساس ذاته فإن الالتفات

<sup>(</sup>١) انظر : نظرية اللغة في النقد العربي /٤٨٤ ، علم الأسلوب /١٨١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الإيضاح /۷٤ ، الطراز ج۱۳۲/۲ ، الجامع الكبير /۹۸ ، شروح التلخيص
 ج۱/ ٤٦٥ ، وانظر : نظرية اللغة في النقد العربي /٢٤٩ - ٢٥٠ .

لا يتجدد في هذا السياق أو النسق إلا بحدوث انحراف أو انكسار آخر في مساره ، فالالتفات في أول سورة الفاتحة – على سبيل المثال – من الغيبة إلى الخطاب في قوله عز وجل : «إياك نعبد» – هذا الالتفات لا يتكرر – كما يصرح سعدالدين التفتازاني – بتكرار ضمائر الخطاب بعده في «إياك نستعين» «إهدنا» «أنعمت» ! لأن كل ضمير من الضمائر الثلاثة لم ينحرف عن النمط الذي جرى عليه سابقه ، وعلى هذا فالإلتفات فحسب إغاه و في إياك نعبد والباقي جارعلى أسلوبه(۱).

من هذه الزاوية استخدمت مادة الانحراف في تراثنا البلاغي للدلالة على طبيعة التحول أو الانكسار في ظاهرة الالتفات ، نجد ذلك على سبيل المثال في تحليل الزمخشري للالتفات بين الغيبة إلى الخطاب في قوله سبحانه : وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاعبدون ، وتقطعوا أمرهم بينهم ..» - الأنبياء /٩٢-٩٣ - فهو يقول : «والأصل : تقطعهم إلا أن الكلام (حرف) إلى الغيبة على طريق الالتفات»(١) .

كما نجده أيضا فى نظرة ابن الأثير إلى الالتفات فى قوله عز وجل: «صراط اللين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» - الفاتحة /٧ - وذلك حيث يقول:

«.. فأصرح بالخطاب لما ذكر النعمة ... فلما جاء إلى ذكر الغضب جاء باللفظ (منحرفا) عن ذكر الغاضب ، فأسند النعمة إليه لفظا ، وزوى عنه لفظ الغائب تحننا ولطفاً ه (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر السعد على تلخيص المنتاح ضمن شروح التلخيص ج١/٦٦ ،

<sup>(</sup>٢) الكشاف بر٢/. ٢ ، وانظر : المثل السائر /١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المثل السائر /١٦٤ ، وانظر : الانقان ج٢/٨٠ .

ومن المناسب فى هذا المقام أن نتوقف قليلا إزاء مصطلح وشجاعة العربية» لعلاقته الوثيقة - فيما نحس - بما نحن بصده الآن . ذلك المصطلح الذى وضعه ابن جنى فى كتابه والخصائص» ، ونقله عنه غير واحد من البلاغيين ، واستخدموه للدلالة على ظاهرة الالتفات وحدها حينا ، وإلى جانب غيرها من الظواهر البلاغية الأخرى كالاعتراض والحمل على المعنى وعكس الظاهر حينا آخر .

لقد حاول بعض البلاغيين تفسير السر فى إطلاق هذا المصطلح على ظاهرة الالتفات ، فرددوا القول بأن تلك الظاهرة هى أحد المسالك التعبيرية التى تفردت اللغة العربية - دون سائر اللغات - بارتيادها ، هذا ما يقرره ابن الأثير حيث يقول (١) :

«وإنما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام، وذلك أن الرجل الشجاع يركب ما لايستطيعه غيره، ويتورد ما لايتورد، سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات ٢٦٠٠.

ويكاد يحيى بن حمزة العلوى يردد عبارات ابن الأثير في هذا الصدد حيث يقول :«.. والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبة ، ويقتحم الورط العظيمة حيث لا يردها غيره ، ولا يقتحمها سواه ، ولا شك أن الالتفات مخصوص بهذه اللغة العربية، ٣٠) .

والواقع أن القول بتميز اللغة العربية (أو أى لغة أخرى) بظاهرة الالتفات إنا هو مجرد دعوى مزعومة ، لا أساس لها من الصحة ، ولا سند

<sup>(</sup>۱) انظر: الخصائص ج٢/ ٣٦٠ ، المشيل السيائر /١٦٤ ، الجامع الكبير /٩٨ ، الطيراز ج١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر /١٦٤ . (٣) الطراز ج٢/١٣١ ـ ١٣٢ .

لها من الواقع ، وهى دعوى ترتبت - كما يبدو فى العبارات السابقة - على تصور مؤداه : أن الشجاعة فى المصطلح الذى نحن بصده هى وصف للغة العربية لا لظاهرة الالتفات ، على أنه لم يكن هناك ما يحول دون التصور المقابل الذى لا يورط فى مثل هذا الادعاء (والذى يلائم فى الوقت ذاته طبيعة النظرة إلى الالتفات فى تراثنا البلاغى) وهو أن يكون متعلق الشجاعة الموصوف بها فى مصطلح وشجاعة العربية » ليس اللغة العربية بل هو الالتفات باعتباره لونا من ألوان الاجتراء على نظام تلك اللغة ، بالاتحراف عن أغاطها ، والانتهاك المطرد لتقاليدها وأعرافها ، وعلى ذلك فإن والشجاعة العربية بالالتفات ،

ومن العجيب حقا أن هذا التصور الذي أغفله أو غفل عنه البلاغيون كان -فيما نعتقد المحور الذي تدور حوله دلالة مصطلح «شجاعة العربية» لدى ابن جنى ، وهذا ما يتجلى في طبيعة الظواهر التي أدرجها وعالجها تحته ، والتي من أشهرها - كما يصرح - الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف (۱) ؛ إذ إن الخصيصة التي تنتظم هذه الظواهر جميعا هي الانحراف عن النمط أو الخروج على الصورة المثلى للغة ، وتلك الخصيصة هي الزاوية التي يركز ابن جني من خلالها نظرته إلى تلك الظواهر في دراسته لها ، وتتبعه المتأنى لتجليات صورها (۱) ، وقد صرح في غير هذا الموطن بأن أمثال هذه الظواهر هي - من هذه الزاوية ذاتها - كثيرة الدوران في الشعر دون النثر ، فالشعر - على حد تعبيره - : «كثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله (۱)

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص ج٢/ ٣٦. وانظر: خصائص التراكيب /١٩٤-١٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) من الجدير بالاشارة إليه أن ابن جنى وإن لم يدرج الالتفات فى حديثه عن وشجاعة العربية» فإن هذا المحث قد تضمن الاشارة إلى كثير من الصور التى تنضوى تحته بمفهومه الواسع الذى جربنا عليه فى هذا البحث انظر : السابق /٤١١-٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق : ج٢/٨٨ .

وتتجلى أبعاد هذه النظرة لدى ابن جنى حين يصرح بأن انحراف الشاعر عن أعراف لغته لايرجع إلى قصوره أو عجزه عن السير فى مسارها المهد؛ بل لأنه يحس بأن المسار الآخر الذى يسلكه هو - رغم ما يحفل به من نتوء ومنحنيات - أقدر تصويرا لرؤاه المتفردة ، وتبليغا لغاياته ومراميه البعيدة . فهو يقول فى ثنايا حديثه عن «شجاعة العربية» .

<sup>(</sup>١) انظر : الأسلىية والأسلوب /١.٩.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ج٢/٢٩٢.

نستطيع القول - في ضوء ما تقدم - إذن: إن ابن الأثير والعلوى حين أشارا إلى إطلاق مصطلع «شجاعة العربية» على الالتفات - لم يدركا مراد ابن جنى من هذا المصطلع ؛ إذ لو تيسر لهما هذا الإدراك لاكتفيا في تبرير إطلاقه على الالتفات ببيان مدى المواحمة بين ذلك المصطلع كما هو لدى ابن جنى والالتفات بوصفة انحرافا عن بمطلع ، ولما جرهم هذا التبرير - حينئذ - إلى الزعم بأن هذا اللون البلاغي هو مما تفردت به العربية دون سائر اللغسات.

بقى أن نسأل: إذا كان الانحراف هو جوهر أسلوب الالتفات. فما هي والقاعدة والتي ينحرف عنها ذلك الأسلوب في تصور البلاغيين ؟

لقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن دائرة الالتفات في تصور جمهور البلاغيين كانت أضيق منها في تصور السكاكي ، وذلك لاشتراطهم - دونه البلاغيين كانت أضيق منها في تصور السكاكي ، وذلك لاشتراطهم - دونه - كون والملتفت عنه في كل صورة من صور الالتفات عنصرا لغويا متجسدا في بنية التعبير ، وهنا نود أن نلاحظ أن مدلول مصطلح والملتفت عنه في كلا التصورين هو بعينه مدلول ما يسمى والمعيار ، أو والقاعدة » لدى الأسلوبيين من أصحاب الاتجاه الذي نحن بصدده ، أو لنقل - بعبارة أخرى - إن الملتفت عنه في نظر البلاغيين هو والقاعدة » التي ينحرف عنها ويتحدد بناء عليها أسلوب الالتفات .

من هنا كان التشابه - في بعض الملامح أو النتائج - بين اختلاف السكاكي وجمهور البلاغيين حول تحديد «الملتفت عنه» واختلاف هؤلاء الأسلوبيين حول طبيعة القاعدة .

فإذا كان السكاكى قد وسع دائرة الالتفات بناء على أن الملتفت عنه فى تصوره ليس بالضرورة أن يكون ماثلا فى سياق الكلام ؛ إذ إنه قد يكون أمرا «خارجيا» مقدرا فى «نظام(١) اللغة – إذا كان السكاكى قسد فعل ذلك

<sup>(</sup>١) يقول صاحب عروس الأقراح: وفعاصل الكلام أن الالتفات عند السكاكى إتيان الكلام على أسلوب مخالف لأسلوب سابق مطلقا ، أو لم يسبقه غيره والمعنى يقتضى خلاقه» . شروح التلخيص ج٢٦٢/١

فإنه - فيما نرى - كان ينظر إلى أسلوب الالتفات من تلك الزاوية التى نظر من خلالها «موكا روفسكى» ، والتى قرر بناء عليها - كما أسلفنا منذ قليل - أن «القاعدة» تكون خارجة عن النص حينا ، وداخلة فى بنيته حينا آخر.

أما نظرة جمهور البلاغيين إلى طبيعة الملتفت عنه فإنها تلتقى فى كثير
 من ملامحها مع نظرة «ريڤاتير» إلى السياق ، وهذا ما نود تجليته فى النقطة التالية:

#### ثالثا : السيساق :

يتفق جمهور البلاغيين مع السكاكي في أن الالتفات هو لون من ألوان ومخالفة مقتضى الظاهر» غير أن كلمة والظاهر» عندهم لا تعنى - وهذا وجد الخلاف - إلا ظاهر العبارة أو وظاهر سوق(١١) الكلام» ، وبناء على ذلك كانت المخالفة التي تتحقق بها ظاهرة الالتفات في نظرهم هي فحسب - كما أسلفنا - التي يتمثل طرفاها ( الملتفت عنه - الملتفت إليه ) في سياق الكلام.

وتحديد أسلوب الالتفات على هذا النحو يتلاقى - فيما نرى - مع تحديد الأسلوب لدى ميشيل ريقاتير ، فمقولة ومخالفة مقتضى الظاهر» فى انطباقها على ظاهرة الالتفات لدى هؤلاء البلاغيين تتشابه مع مقولة والتضاد (١) البنيوى أو الأثنيني» فى قثيلها لظواهر الأسلوب لدى ريقاتير ، بل إننا نلاحظ - دون تكلف أو تعسف فى الملاحظة - أن كثيرا من المعايير أو الأسس التى تشكل نظرة هذا الرجل للأسلوب ، نجدها ماثلة - بشكل أو بآخر - فى بحث هؤلاء البلاغيين للالتفات ، وهذا ما نأمل فى الصفحات التالية أن نجلى بعض ملامحه .

<sup>(</sup>١) انظر : مواهب الفتاح : ضمن شروح التلخيص ج١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : علم الأسلوب /١٨٧ واللغة والابداع /٩٣ .

## فمن أبرز هذه الأسس ما يلى :

## (أ) دور المتلقى في تحديد الأسلوب:

يتضمن التعريف الذي يؤثره «ريقاتير» للأسلوب تركيزا لاقتا على دوره التأثيري لدى المتلقى ، فهو عنده : «إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام ، وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شوه النص ، وإذا حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة ، نما يسمح بتقرير أن الكلام يعبر والأسلوب يبرز» (١) .

وعلى هذا الأساس يرى ريقاتير أن الخطرة الأولى لتحليل الأسلوب لاتبدأ بملاحظة النص ، بل بملاحظة سلوك المتلقى إزاء ، والأوصاف أو الأحكام القيمية التى يطلقها عليه ، ذلك لأن تلك الأحكام – إذا تخلينا عن محتواها القيمى وجردناها من صبغتها الذاتية –تغدو مجرد ردود أفعال أو استجابات لمثيرات ماثلة بعينها في النص ، وهي – من ثم – تصبح أدوات ووسائل يستند إليها المحلل الأسلوبي في الكشف – موضوعيا – عن ظواهر الأسلوب أو وقائعه ، هذا ما يقرره ريقاتير حيث يقول:

«إن إجراءنا يقوم على بديهية «لا دخان بدون نار» ، فمهما تكن أسس الأحكام القيمية التى يصدرها القارئ فإنها مسببة عن باعث موجود في النص ، ففي علاقة «الموجه والموجه إليه» وهي التي تحقق وجود النص يكن أن يكون سلوك المستقبل ذاتيا ومتغيرا ، ولكن له سببا موضوعيا لا يتغير ، ففي الرسالة اللغوية التي يتم إدراكها ولو إلى حد ما يكون الانتقال من التأثير الأسلوبي بالقوة إلى التأثير الأسلوبي بالفعل ظاهرة مزدوجة ، فهناك أولا الوحدة الأسلوبية وهناك ثانيا تنبيه القارئ»(") .

<sup>(</sup>١) انظر : الأسلوبية والأسلوب /٨٣ : اتجاهات البحث الأسلوبي /١٢٤-١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) اتجاهات البحث الأسلوبي /١٥٠ ، وانظر : علم الأسلوب /١٨٧ . ي

من هنا كان المتلقى معيارا من معايير الأسلوب لدى ريڤاتير حيث يمكن (كما يتجلى في النص السابق) أن تتحدد الظواهر الأسلوبية في النص لا عن طريق قمثل بنائها اللغوى الخاص (القائم على الاتحراف) بل بتأمل ما يولده هذا البناء من استجابات أو إثارات لدى المتلقى .

ومن هنا . أيضا - نجد تشابها بين نظرة ريقاتير إلى الأسلوب ونظرة جمهور البلاغيين إلى الالتفات من زاوية المتلقى ، وقد رأينا فى الفصل السابق أن إثارة المتلقى وجذب إنتباهه هى الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة التي يحققها أسلوب الالتفات فى نظر معظم البلاغيين - وهنا نضيف أن «مخالفة ما يترقبه السامع» كانت - كما يصرح كثير منهم - شرطا جوهريا لتحقق صورة الالتفات ، هذا ما يقرره سعدالدين التفتازاني بقوله :

«والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة ... بعد التعبير عنه بآخر منها بشرط أن يكون التعبير الثانى على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع» (١١٠ .

وهو كذلك ما يؤكده ابن يعقوب المغربى حيث يصرح بأن هذه المخالفة هي وسيلة الوقوف على أسلوب الالتفات وتمييزه من سواه ، فهو يقول : «إن التعبير الثاني يكون التفاتا متى خالف ما يترقبه السامع ولو كان موافقا لأصل ظاهر المقام»(١٦) .

# ( ب ) السياق اللغوى والأسلوب :

يعد السياق اللغوى أو النسق فى نظر ريڤاتير معيارا لابد من مراعاته - إلى جانب معيار التلقى - فى تحديد ظواهر الأسلوب، فالتعويل على استجابات القارئ للنص لا يكفى - وحده - للكشف عن الوقائع الأسلوبية فى هذا النص على نحو دقيق ؛ إذ إن هذه الاستجابات ( لا سيما إذا كان

<sup>(</sup>١) شروح التلخيص ج ١ (٤٦٥ . (٢) السابق / نفسه .

النص المقروء من عصر سابق على عصر القارئ) عرضة لخطأ الإقراط أو التفريط، فقد يدهش القارئ لبعض العناصر اللغوية (غير الأسلوبية) التى اختفت بعامل التطور من نظام اللغة التى يستخدمها، وعلى العكس من ذلك قد لا تثيره بعض العناصر الأسلوبية التى فقدت طاقاتها التأثيرية بالتداول، واستوعبها نظام اللغة فأصبح وقعها على حس هذا القارئ أمرا مألوفا، ولهذا ينبغى - فى نظر ريقاتير - مراجعة السياق لضبط استجابات المتلقى، وتجنب مثل هذه الأخطاء التى قد ينزلق إليها(١١).

إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ أو السامع إنما تنبثق عن (المفاجأة) (١) التي يحسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوى في بنية النص ، فالسياق الأسلوبي - كما يحدده ريڤاتير - هو «غوذج لغوى ينكسر بعنصر غير متوقع ، والتضاد الناجم عن هذا الاختلاف هو المثير الأسلوبي ، وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين ، فلن يكون له تأثير ما لم يتداع في توال لغوى» (١) .

على هذا الأساس كان «السياق» في نظر ريفاتير هو «القاعدة الداخلية» التي ينحرف عنها الأسلوب ، فالظاهرة الأسلوبية هي التي تمثل خروجا أو تحولا عن النمط السائد في السياق ، ومن ثم فإننا نستطيع عن طريق رصد نقاط التحول في مسار السياق في نص ما أن نحدد على نحو موضوعي دقيق ما يتضمنه هذا النص من ظواهر أسلوبية .

 <sup>(</sup>١) انظر : علم الأسلوب /١٩١ ، اتجاهات البحث الأسلوبي /١٤٣ ، اللغة والإبداع /
 ٩١-٩.

 <sup>(</sup>٢) يعرف جاكيسون المقاجأة الأسلوبية بأنها وتولد اللامنتظر من خلال المنتظري ، انظر :
 الأسلوبية والأسلوب /٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : علم الأسلوب /١٩٣ .

لعلنا نستطيع القول - في ضوء ما تقدم - إن تصور ريفاتير للأسلوب من هذه الزاوية يلتقى مع تصور البلاغيين للالتفات ، فإذا كانت الظاهرة الأسلوبية عنده لابد أن يسبقها «سياق» ينعكس عليه انحرافها فإن هذا بعينه هو ما عناه هؤلاء البلاغيون حين صرحوا بأن صورة الالتفات لا تتحقق - كما أسلفنا - إلا إذا كانت عدولا عن «شئ حاصل ملتبس به» أو عن «ظاهر سوق الكلام».

وعلى هذا الأساس رتب هؤلاء البلاغيون القول بأن الالتفات لا يتحقق في جملة واحدة ولا يتأتى في صدر الكلام ، ومن ثم يخرج من حيز الالتفات في نظرهم مثل قول الشاعر :

إلهى عبدك العاصى أتاكسا مقسرا بالذنوب وقد عصاكا

أو قول امرى القيس السابق: تطـــاول ليسلك بالإثمــد ونام الخسلى ولم ترقــد

أو قول علقمة بن عبدة : طحاً يك قلب في الحسان طروب بعيدالشباب عصر حان مشيب(١٠)

وذلك لأن العدول فى الأبيات الثلاثة(١) ليس عن سياق لغوى أو عن «شئ حاصل» متجسد فى نسق الكلام، بل عن غط تجريدى أو تقديرى يقتضيه المقام(١).

 <sup>(</sup>١) انظر : الإيضاح /٧٦ ، البرهان في علوم القرآن ج٣٢٢/٣ ، الاتقان في علوم القرآن ج٨٦/٢٣ ، الاتقان في علوم القرآن ج٨٦/٢٣ ، شروح التلخيص ج٨٤/٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) يلاحظ أن هذه الأبيات الثلاثة هي من غاذج الالتفات عند السكاكي : انظر : مفتاح العلوم /٨٦ .

<sup>(</sup>٣) إذ المقام في الأبيات الثلاثة هو مقام التكلم الذي كان يقتضى - حسب الصورة المثالية لنظام اللغة - أن يقول الشاعر الأول : إلهي أنا أتيتك ، وأن يقول امرؤ القيس : تطاول ليلي ، وأن يقول علقمة : طحا بي . وقد سبق أن أشرنا أن هذه الأبيات ونظائرها هي في نظر جمهور البلاغيين من أمثلة ما يسمى التجريد ، وهو ما جرى عليه كثير من اللغويين أمثال أبن جني وأبي على الفارسي وغيرهما ، انظر : الخصائص ج٤٧٤/٢٤ ، والمثل السائر /١٦٢-١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) مواهب المفتاح . ضمن شروح التلخيص ج١/ ٤٦٥ .

## ( ج ) تنوع السياق بتعاقب الظواهر الأسلوبية :

من نتاتج فكرة السياق الأسلوبي عند «ريقاتير» أن الظواهر الأسلوبية «المتقابلة» حين تتعاقب في نسق تعبيري واحد فإن كلا منها تهي «سياقا» جديدا للظاهرة التي تليها ، فعلى سبيل المثال إذا تعاقبت في نسق واحد صيغ الإفراد . الجمع التثنية الإفراد ، فإن الانحراف الأول عن الإفراد إلى الجمع (وهو الظاهرة الأسلوبية الأولى) يحول مسار السياق بحيث يصبح الجمع هو النمط الذي يتوقعه المتلقى ، أي أن صيغة الجمع تؤدى حينئذ دور «القاعدة» التي ينعكس عليها الانحراف الثاني إلى التثنية (الظاهرة الثانية) ، ومعنى ذلك أننا نكون مع كل نقطة من نقاط التعاقب إزاء (سياق ---> مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا جديدا ---> مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا جديدا ---> مسلك أسلوبي ... وهكذا) (۱)

وتفسير ريڤاتير لتعاقب الظواهر الأسلوبية على هذا النحو يتفق فيما نرى - مع تفسير جمهور البلاغيين لتكرار صور الالتفات وتتابعها في
مساق واحد ، فمن خلال تحليلهم للسياقات التي تتوالى فيها تلك الصور
يتضح أن كل صورة منها في نظرهم تؤدى دور الالتفات بالنسبة لما قبلها
ودور المتلفت عنه (وهو ما يقابل القاعدة أو السياق كما أسلفنا) بالنسبة لما
يليها ، ففي قوله عز وجل - على سبيل المثال - في أول سورة الإسراء :
وسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
البصير» - الإسراء / ١ - . يصرح البلاغيين بأن ثمة التفاتا من الغيبة في
قوله «سبحان الذي أسرى ..» إلى التكلم في قوله «باركنا» ، ثم عن
التكلم إلى الغيبة في قوله ( ليريه ) على قراءة الحسن، ثم عن الغيبة إلى

<sup>(</sup>١) انظر : اتجاهات البحث الأسلوبي/. ١٥ ، اللغة والإيناع/٩٢ ، علم الأسلوب/١٩٦.

التكلم فى قوله «آباتنا» ثم عن التكلم إلى الغيبة فى قوله: «إنه هو السميع البصير»(١) فتكرار صور الالتفات (بين الغيبة والتكلم) على هذا النحو فى الآية الكرعة لايتأتى تصوره وغييز ملامحه إلا على أساس الوعى بأن كل صورة منها تكسر النمط السابق عليها فى السياق ، فلا يتأتى القول - مشلا - بأن فى (ليريه) - بطريق الغيبة على قراءة الحسن - التفاتا ، إلا على أساس التسليم أو الوعى بأن طريق التكلم فى «باركنا» قد قطع غط الغيبة الذى بدأت به الآية الكرعة ، أى أنه - باصطلاح ريقاتير - قد بدأ سياقا جديدا يقتضى غط التكلم ، بحيث إذا ورد تحول عنه إلى طريق الغيبة كنا إزاء مسلك أسلوبى جديد .

وتأسبسا على هذا التصور يرفض الخطيب القزوينى الرأى القائل بأن فى قول امرى القيس فى البيت الثالث من أبياته السابقة : «وذلك من نبأ جاءنى» التفاتا إلى طريق التكلم عن طريق الخطاب فى البيت الأول «تطاول ليلك» وطريق الغيبة فى البيت الثانى «فبات وباتت له ليلة» ، والسر فى ذلك هو أن طريق الغيبة بالالتفات إليه فى البيت الثانى قد قطع طريق الخطاب ، وأصبحت له الهيمنة على السياق بعده ، ولذا فإن «الملتفت عنه» هو هذا الطريق وحده ، هذا ما يبرر به القزوينى رفضه لهذا الرأى إذ يقول :

«.. وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا ملتبسا به ، فيكون الانتقال إلى التكلم في الثالث من الغيبة وحدها ه(٢) .

بقيت نقطة لا أرى بدا من تجليتها في ختام هذا المبحث ، وهي أن تركيزنا في ثنساياه على رصد وجسوه التلاقي وإبراز ملامح التشابه بين

<sup>(</sup>١) انظر : المثل السائر /١٦٦ ، البرهان في علوم القرآن ج٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح /٧٦-٧٧ .

النظرتين: البلاغية والأسلوبية لا يتضمن الزعم بأن الأخيرة منهما لم تضف إلى حقل الدرس الأدبى شيئا ذا بال ؛ فلقد كانت غايتنا فى هذا المبحث هى – فحسب – الكشف عن وجه من وجوه الأصالة فى تراثنا ، وإزاحة النقاب عن بعض عناصره الأصيلة التى أصبحت خلايا حية فى بنية أحدث المناهج المعاصرة فى دراسة الأسلوب ، وإذا كان من المكابرة أن نغمط تلك المناهج حقها ، أو أن نغض من دورها الحيوى فى إخصاب ميدان النقد الأدبى ، فإن من العقوق أن ندير ظهورنا لموروثنا ، غافلين عن ومضاته ولبناته الصالحة ، تلك التى يمكن – إذا صدقت العزائم – استثمارها ، والإضافة إليها ، كى نقيم بناء بلاغيا ينأى عن تهمة التحجر والجمود .

\* \* \*

|   |   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| * |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| * |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# الفصل الثيالث

من صور الالتفات في القرآن الكريم

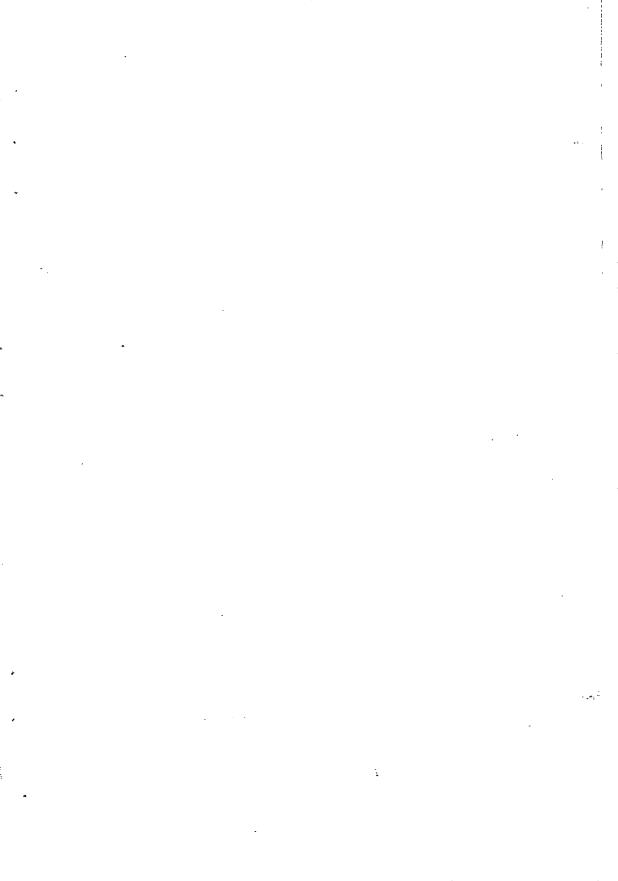

أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التى يشبع استخدامها فى لغة القرآن الكريم ، بل لعله أكثر هذه الألوان ترددا وأوسعها انتشارا فى ذلك البيان الخالد .. وذلك فى ضوء ما ألمحنا إليه وقيما سبق – من أن هذا الأسلوب لا ينحصر – كما حصره كثير من البلاغيين – فى التحول من ضمير إلى ضمير ، بل إن مفهومه ليتسع ليشمل كل تحول أو انكسار فى نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنى أو «البنية العميقة له» على حد اصطلاح التحريليين ، وقد سبق أن أشرنا إلى أن اتساع مفهوم الالتفات على هذا النحو هو ما عناه بعض البلاغيين حيث عرفه بقوله : هنقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى مطلقا » .

فى ضوء هذا المفهوم الواسع للالتفات نود أن نحدد أبرز المجالات التى تحقق فيها فى القرآن الكريم ، وأن نتوقف فى تناولنا التفصيلى لكل مجال منها إزاء بعض<sup>(۱)</sup> الصور أو العبارات القرآنية التى تنتمى إليه ، كى نستجلى بعض ما يومض به هذا اللون البلاغى فيها من قيم وأسرار مستأنسين فى كل صورة نعرض لها بقرائنها السياقية أو المقامية من جهة ، وبتوجيه البلاغيين أو المفسرين لها – إن كان – من جهة أخرى .

وأبرژ مجالات الالتفات في القرآن - فيما نرى - هي : ١ - الصيغ . ٣ - الضمائر . ٥ - البناء النحوي . ٢ - البناء النحوي .

وتلك المجالات هي ما سنتناولها - تفصيلا - فيما يلي :

<sup>(</sup>١) الواقع أن حفول الترآن بصور الالتفات قد جعل تناولها على جهة الاستقصاء أمرا قوق طاقة هذا البحث ، ولعل في الملحق الذي حاولنا فيه – ما وسعنا الجهد – حصر هذه الصور ما يستنفر بحوثا أخرى في هذا المبدان الخصب من مبادين البلاغة القرآنية .

أولا : الصيسغ :

يتحقق الالتفات في هذا المجال كلما تخالفت صيغتان - في نسق واحد - من مادة معجمية واحدة ، من ذلك مثلا : المخالفة بين صيغ الأفعال (الماضي . المضارع . الأمر) ، أو بين صيغتى نوع واحد منها ، أو بين صيغ الأسماء ، أو بين صيغة من صيغ الاسم وأخرى من صيغ الفعل ، أو ما إلى ذلك بما لا يتمثل في اللغة الفنية عامة ، وفي لغة القرآن الكريم خاصة إلا لمرامي وأسرار بيانية يفتقدها السياق لو لم تكن تلك المخالفة ..

يقول صاحب المثل السائر في دقة هذا اللون من ألوان الالتفات:

«اعلم أيها المترشع لمعرفة البيان ، أن العدول من صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك ، وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة ، الذي اطلع على أسرارهما ، وفتش عن دفائنهما ، ولا تجد ذلك في كل كلام ، فإنه من أشكل ضروب علم البيان ، وأدقها فهما ، وأغمضها طريقا (١١).

ونود - فى الصفحات التالية - أن نتوقف إزاء بعض الصور القرآنية كى نستجلى فى كل صورة منها بعض ما تحفل به فى سياقها من قيم وأسسرار:

## (أ) بين صيفتى الفعل :

١ - ( نزل . أنزل ) .

وذلك في قوله عز وجل: «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل» - آل عمران /٣ -

وترله سبحانه : «يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ..» - النساء /١٣٦ . ...

<sup>(</sup>١) المشل السائر /١٦٨-١٦٩ .

فلقد جرى النسق فى الآيتين الكريمتين على استخدام صيغة الفعل الماضى (فعل) بالتشديد فى وصف نزول القرآن على محمد على ، ثم التحول عن هذه الصيغة إلى صيغة ماضوية أخرى (أفعل) فى وصف نزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام .

لقد حاول كثير من المفسرين استكناه السر فى هذا التحول: فذهب أكثرهم إلى أن صيغة «فعل» هى للمبالغة والتكثير، والقرآن الكريم إنما نزل نجما نجما على عشرين سنة، بخلاف الكتابين قبله، فقد نزل كل منهما جملة، ولما كان الأمر كذلك خولف بين صيغتى النزول، فعبر عن القرآن بصيغة «فعل» لكثرة تنزيلاته، وعبر عن التوراة والإنجيل بصيغة «أفعل» الخالية من معنى المبالغة والتكثير (١١)،

وقد توقف أبوحيان في قبول هذا الرأى ، ورد عليه قائلا :

«إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيم ، وقد جاء في القرآن : نزل وأنزل ، قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر» «ونزلنا عليك الكتاب» – النحل /٤٤ ، ٨٩ – قلو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار وهو محال» (١٦).

والحق أن الربط بين صيغة التنزيل والكيفية التى نزل بها القرآن دون غيره من الكتب السماوية - هو مما يصعب التسليم به ، إذ إن صيغة الإنزال قد استخدمت هى الأخرى - كما لحظ أبوحيان - فى وصف نزول القرآن ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قإن فى القرآن آيات تدل صراحة على نقض هذا الربط من أساسه ، قمن ذلك :

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشاف ج ۱۷٤/۱ ، ۳.۵ ، التفسير الكبير ج ۱۷. /۷ ، وتفسير أبي السعود ج ٤/٧ ، وتفسير أبي السعود ج ٤/٧ ، وتفسير البيضاوي ج ٤/١ ، يصائر ذوي التمييز ج ٤/٠ .

<sup>(</sup>٢) البعر المعيط ٢٢/٨٧٢ .

- \* قوله تبارك وتعالى: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الفرقان / ٣٢ إذ لو كان النزول جملة من خصائص الإنزال لا التنزيل لقيل: أنزل عليه القرآن جملة .
- و رقوله عز رجل: ووقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا القرآن يعنى نزوله منجما أو مفرقا لما ساغ عطف وونزلناه على وفرقناه في تلك الآية الكريمة ؛ إذ العطف كما هو مقرر يقتضى التباين والمغايرة .
- وقوله سبحانه: «كل الطعام كأن حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ..» آل عمران: ٩٣ ؛ إذ لو كان التنزيل مقصورا على النزول المفرق لما وردت إحدى صيغه مع «التوراة» التي نزلت جملة .
- وقوله جل شأنه: «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عا في قلوبهم..» التوبة : ٦٤ حيث أسندت إحدى صبغ التنزيل إلى السورة ، وقد قال السدى في سبب نزول هذه الاية الكرية: «قال بعض المنافقين: والله لوددت أنى قنمت فجلنت مائة، ولاينزل قينسا شئ يفضحنسا وقال مجاهد: « كانوا يقولون القول بينهم ، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا »(١) ، وسواء أكان هذا أم ذاك فإن فيه دليلا على أن المقصود بالسورة هنا هو آية أو آيات تنزل (دفعة واحدة) كي تفضح نية بذاتها ، أو تفشي سرا بعينه في دخاتل هؤلاء الحاذرين من نزولها .

<sup>(</sup>١) انظر: أسهاب النزول /١٦٨.

وإذا لم تكن صيغة التنزيل - بناء على ما تقدم - دالة على معنى التنجيم فعلام تدل إذن ؟ وما سر العدول عنها - في الآيتين - إلى صيغة الإنزال مع التوراة والإنجيل ؟

إن الفرق بين صيغتى (نزل - أنزل) هو ما أشار إليه (۱) المفسرون من أن الأولى - بما ينضوى عليه بنيتها من تضعيف - تفيد معنى المبالغة ، غير أن المبالغة فيها لا تدل - كما لاحظوا - على تنجيم النزول أو كثرة التنزيلات ، بل على تأكيد معنى النزول أى المبالغة في إثبات وقوعه ، أما الصيغة الثانية (أنزل) فإنها تدل على مجرد النزول دون مبالغة أو تأكيد في إثباته.

ولتجلية هذا الفارق بين الصيغتين في النسق القرآني نود أن نقف وقفة متأنية نتأمل فيها موقع كل منهما في صدر سورة آل عمران [١-٧] فنحن في هذه الآيات نلاحظ:-

- \* أن الصيغة الأولى قد وردت مرة واحدة مقترنة بالقرآن «نزل عليك الكتاب» أما الثانية فقد وردت ثلاث مرات : اقترنت فى أولاها بالتوراة والإنجيل «وأنزل التوراة والإنجيل» ، وفى الثانية بالفرقان «وأنزل الفرقان» ، وفى الثالثة بالكتاب «هو الذى أنزل عليك الكتاب» والقرآن هو المقصود بلفظة الفرقان على أرجح الآراء ، وهو المقصود بلفظة الكتاب بلا خلاف .
- \* أن الصيغة الأولى قد وردت مسبوقة باسمين من أسماء الخالق عز وجل «الحي القيوم»، ومشفوعة بدليل يدعم نسبة القرآن ( المنزل) إليه

<sup>(</sup>١) إلى هذا الغرق بين الصيفتين يشير ابن قتيبة حيث يقرر أن والمبالغة، مما تتميز به صيفة فعل (بالتشديد) عن أفعل كما يبدر في دأجدت وجردت ، وأغلقت الأبواب وغلقت ، وأغلت وقلكت ، انظر : أدب الكاتب . على هامش المثل السائر /٢٤٤-٢٤٥ ، وانظر : أسرار التكرار في القرآن /٢٤٤ .

سبحانه «مصدقا لما بين يديه» ، أما الصيغة الثانية فقد شفعت فى مواضعها الثلاثة ببيان أثر الإنزال . إيجابا أو سلبا - لدى البشر ، فالتوراة والإنجيل «هدى» للناس ، والفرقان براهين ساطعة وآيات بينات يعاقب الذين «كفروا» بها أشد العقاب ، وفى الكتاب آيات متشابهات يسئ تأويلها من فى قلوبهم زيغ لإثارة « الفتنة » بين الناس ، ويؤمن بها راجعو العقول من الراسخين فى العلم «وما يذكر إلا أولوا الألباب» .

لعلنا في ضوء هاتين الملاحظتين نخطو خطوة أخرى ، فنقول : إن الإيمان بالكتب السماوية (وهو ما ترد الصيغتان لترسيخه في وجدان المؤمن) يقوم على دعامتين هما : التسليم بحقيقة (الوحى) أي بأن السماء - لا الرسول ولا أي جهة أخرى - هي مصدر هذه الكتب ، والتسليم بأن (الموحى به) في أي كتاب منها هو طريق الهداية ، وشريعة الحكم ، ومنهاج سعادة الإنسان في عاجيل أميره وآجله:

ولما كان والوحى، أمرا غيبيا قد تعوق التسليم به شبهات المكابرة ولجاجة الجدل ، وكان والموحى به على العكس من ذلك أمرا محسوسا يقرع الأسماع وتردده الألسن - لما كان الأمر كذلك ، اختيرت أقوى الصيغتين لجانب الوحى (وهى نزل: لاصطباغ دلالتها بمعنى المبالغة أو التأكيد كما مر) ؛ وذلك تثبيتا لقلب الموحى به إليه على والمؤمنين به من جهة ،ودحضا لافترا التاكرين ، ولجاجة المعاندين من جهة أخرى ؛ ولهذا السبب - والله أعلم - كادت تقتصر هذه الصيغة في القرآن الكريم (إلا في مرة واحدة) على نزول هذا الكتاب دون نزول غيره من الكتب السماوية ، وذلك لأن كتابا من هذه الكتب لم يتعرض لمثل ما تعرض له القرآن من تكذيب وإنكار ، ولأن نبيا من الأنبياء (الموحى إليهم) لم يتعرض لمثل ما تعرض له محمد على من طعن في صدق تلقيه عن الله عز وجل ،

أما الآية الوحيدة التي وردت فيها تلك الصيغة (المشدة) مع غير الترآن وهي قوله تبارك وتعالى: «كل الطعام كان حلا ليني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراقه ١٠٠٠ – آل عمران: ٩٣. فإنها لا تعد استثناء بما نقره الآن؛ إذ إن المقام الذي وردت فيه هو ذلك المقام الذي لاحظنا ملاسة هذه الصيغة له ، وإيثارها فيه في القرآن الكريم، أعنى مقام إنكار (الوحي) واللجاجة في تكذيبه ؛ فلقد روى في سبب نزولها أن اليهود أنكروا ما أخبر به القرآن عنهم في قوله سبحانه: «قبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه .. الآية عن سبيل الله كثيرا ، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه .. الآية والنساء : ١٦٠ – ١٦١ – وقوله : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الخير ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم .. الآية و الأنعام : ١٤٠١ .

فلقد ادعى اليهود كذبها وافتراء على الله أن هذا التحريم لم تنزل به التوراة ، وإنما هو تحريم قديم من عهد نوح وابراهيم ومن بعده من بنى إسرائيل .. فنزلت هذه الآية الكريمة كى تدحض افتراءهم ، وتقرر أن كل هذه المحرمات كانت حلالا لمن قبلهم إلا ما حرمه منها إسرائيل (يعقوب عليه السلام) على نفسه ، وأن تحريمها لم يبدأ إلا بنزول التوراة(٢١) .

فالتعبير بالتنزيل لا بالإنزال في الآية الكريمة هو - والله أعلم - لأن اليهود قد أنكروا جانبا من «الوحي» لا في القرآن فحسب ، بل في التوراة

 <sup>(</sup>١) على قراءة النعل تنزل - لدى أكثر القراء - يفتح النون وتشديد الزاى . انظر : التيسير
 في القراءات السبع / ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : أسهاب النزول /۷۵-۷۹ ، الكشاف ج۲،۲/۱ ، تفسير البيضاوي ج۲،۲/۱ ، تفسير أبي السعود ج٩٠/٢ - ١

أيضا ، ومن ثم جاءت الآية الكريمة في نهايتها بما يبهتهم ، ويدفع إنكارهم الزائف ، وافتراءهم الكاذب «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» .

الفرق بين التنزيل والإنزال - إذن - هو كالفارق بين ما يدرك بالعقل وما يدرك بالحس ، أو بين والخبر و والمشاهدة و في قابليه الأول منهما للجدل والمكابرة بالنغى والإنكار ، الأمر الذي يجعل إثباته والإقتاع بحقيقة وجوده يقتضى قدرا من المبالغة والتأكيد لا يقتضى مثله الآخر ، وهذا ما يتضح بجلاء في استخدام كل من هاتين الصيغتين في القرآن الكريم . فلنتأمل:

- تكاد تلتقى السياقات التى وردت فيها مادة (التنزيل) متعلقة بالقرآن حول محور دلالي واحد ، هو إقرار حقيقة الوحى ، ودحض الشبه الكثيرة ، والافتراءات المتعددة التي أثارها الكفار والمشركون حول مصداقيته ، فلقد طعنوا - من جهة - في حقيقة الوحى «فكذبنا وقلنا مائزل الله من شيخ . . ي - الملك . ٩ - ومن ثم جاء القرآن بما يؤكد هذه المقيقة ويدعمها - عادة التنزيل - في كثير من الآيات من بينها : «إنا نعن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، - الحجر ٩٠ - وإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، - الإنسان : ٢٣ - وتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» - السجدة : ٢ - وتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» - الزمر ١٠ ، والأحقاف : ٢ وتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، - غافر : ٢ - وشككوا - من جهة أخرى - في ملك الوحى وأمينه (جبريل عليه السلام) - فجاء القرآن - عادة التنزيل أيضا - بما يجتث هذا الشك من أساسد : وقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزكه على قلبك بإذن الله .. الآية» - البقرة : ٩٧ - وقل نزله روح القدس من ريك بالحق .. الآية، - النمل : ١٠٢ -

وكذبوا الموحى إليه على - من جهة ثالثة - في دعوى الوحى وصدق البلاغ عن الله ، زاعمين افتراء وبهتانا أن ما ينطق به من آيات بينات هو ضرب من ضروب السحر ، أو هو من وسوسات الشياطين ، أو من تخليط العقل والجنون ، فنزل البيان القرآني بما يدحض هذا التكذيب ، ويقوض تلك الافتراءات ، مستخدما مادة التنزيل حينا ، ومادة التنزل (وهي في باب التوكيد أدخل) حينا آخر ، وذلك في مثل قوله عز وجل : «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، - الأنعام :٧ - ووما تنزلت به الشياطين . وما ينبغى لهم وما يستطيعون» - الشعراء : . ٢١١-٢١١ - «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم، - الشعراء: ٢٢١-٢٢١ «وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملاتكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل الملاتكة إلا يالحق ..» - الحجر :٦-٨ ، وقد قام القرآن في آيات كثيرة منه (استخدمت فيها مادة التنزيل) بتعربة تلك الدعاوى الكاذبة حول الوحى ، والكشف عن جذورها النفسية الخبيثة في دخائل هؤلاء الضالين من حسد للموحى إليه على ، أو بغض مطلق للوحى بصرف النظر عن متلقيه أو ما إلى ذلك - «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» - الزخرف: ٣١ - ٣٠. يغيا أن ينزل الله من قضله على من يشاء من عباده .. » - البقرة : ٩ - «ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، - الشعراء : ١٩٨-١٩٩ .

- .. إذا كان «الوحى» قد استأثر عادة التنزيل فإن «الموحى به» قد استأثر عادة الإنزال ، وإذا كانت دلالة هذه المادة الأخيرة تخلو - كما أسلفنا - من معنى المبالغة أو التأكيد فذلك - والله أعلم - لأن الموحى به ليس كالوحى أمرا غيبيا يستطاع نفيه ، أو الجدل حول حقيقة وجوده ، إذ هو تلكم الآيات البينات التي (يتلوها) المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم ،

فترددها الألسنة ، وتتلقفها الأسماع : وأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. الآية، - العنكبوت : ٥١ - «وإذا سمعوا ماأنسزل إلى الرسول ترى أعينهم تغيض من الدمع عا عرقوا من الحسق . . و - المائدة : ٨٣ - وقالوا ياقومنا إنا سيعنا كثابا أنزل من بعد موسى . . ، - الأحقاف : . ٣ - وهو - أيضا - ما أمر الخالق عز وجل رسوله بتبليغه و (إعلانه) على الناس ، وتوعد من يحاول كتمانه أو إخفاءه منهم بأشد العقاب : «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . . . -المائدة : ٧٧ - وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في يطونهم إلا النار .. ، - البقرة : ١٧٤ ، وهو -كذلك - تلك المبادئ والقوانين السمارية التي دعي الناس في كل الأديان إلى (اتباعها) ، وأنذروا بأشد العقاب وسوء المصير إن لم يتخذوها منهج حياة ، ودستور سلوك : «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ..ه - البقرة :٢١٣ - وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ... - المائدة :٤٤ - «وليحكم أهل الإنجيل بما أَنْزِلُ اللهُ قيه ومن لم يحكم عِا أَنْزِلُ اللهُ قيه قاولتك هم الفاسقون» -المائدة :٤٧ - دوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يغتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .. » - المائدة : ٤٩ .

وليس في وسعنا في هذا المقام أن نستقصى المواطن القرآنية التي وردت فيها مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية . غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن هذه المواطن – على كثرتها – تخلو كلها من مفردات : الشياطين – السحر الجنون – جبريل ، تلك التي تواردت معها مادة التنزيل ، وهي ملاحظة تدعم ما نحن بصدد إثبساته من أن الفيارق بين صيغتى « نَزَل » و « أنزل» هو أن الأولى تغيد – حين ترد – تأكيد ذلك الأمر الغيبي الذي

حاول المكابرون - عبثا - إنكار حقيقته وهو (الوحى القرآني) أما الثانية فهى تعنى الجانب الواقعي المحسوس من الوحى (الموحى به) في الكتب السماوية عامة .

- يتجلى هذا الفارق بوضوح في قوله عز وجل:

«ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ٠٠٠ - محمد ٠٠٠ - فلقد أسندت كل من الصيغتين في الآية الكرية إلى لفظ «سورة» إلا أن الأولى «نزل» قد جاءت مقترنة بلولا الدالة على معنى التسنى ، أما الثانية «أنزل» فقد اقترنت بالأداة (إذا) المفيدة لمعنى التحقيق ، ومغزى فلك أن السورة المقترنة بالتنزيل هي التي لا تزال رهن (الغيب) ، والتي يتشوف المؤمنون إلى تنزل الوحى بها ، ويجاريهم المنافقون في التشوف إليها ، أما السورة المقترنة بالإنزال فهي تلك التي تتحسول بها الأمنية إلى ( واقع ) حقيقي متجسد في آية أو آيات بعينها تدعو إلى الجهاد « وذكر فيها القتال » والتي يفتضح بها زيف النفاق ، ويبدو عيانا ما تنظوي عليه نفوس المتخلقين به من جبن وهلع .

## ٢ - ( نيا - انيا ) - ٢

وذلك في قوله عز وجل:

«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبيرة - التحريم : ٣.

فنحن نرى فى نسق الآية الكريمة التفاتين : أولهما ( نبأ --> أنبأ ) والثانى ( أنبأ --> نبأ ) أى أن صيغة « أنبأ » تؤدى وظيفة المتلفت إليه فى الأول والمتلفت عنه فى الثانى ، أو هى - حسب اصطلاح ريثاتير -

مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا جديدا ، فما هو سر التحول إليها ثم التحول عنها في الآية الكريمة إذن ؟

بدایة نود أن نشیر إلى أن الفارق بین نبأ وأنبأ هو بعینه ما لحظه المفسرون واللغویون - کما رأینا منذ قلیل - من أن صیغة فعل (بالتشدید) تتمیز دون صیغة «أفعل» بإفادة معنی المبالغة والتأکید ، وهذا ما یقرره الراغب الأصفهانی حیث یقول : إن نبأته أبلغ من نبأته مستدلا علی ذلك بالآیة الکریمة حیث لم یقل عز وجل علی لسان نبیه علی : أنبأنی ، بل عدل إلی «نبأ» الذی هو أبلغ تنبیها علی تحقیقه وکونه من قبل الله عز وجل الله .

لقد سيقت الآية الكريمة لبيان سماحة مسلكه - صلوات الله وسلامه عليه - في عتاب إحدى أزواجه على إفشائها(١) سرا كان قد استكتمها إياه، إذ إنه بعد علمه - بطريق الوحى - بحقيقة ما حدث من تلك الزوج تفصيلا لم يظهر علمه إلا بجانب منه «إذ عرف بعضه وأعرض عن بعض» (١) - غير أنها - رضوان الله عليها - لم تدرك ذلك في بدء عتابها

<sup>(</sup>١) المفردات /٤٨١ ، ويلاحظ أن الراغب في استدلاله بالآية الكريمة لم يشر إلا إلى الالتفات الثاني (أنها - نها) مع أن الفارق الذي نبه إليه بين الصيغتين هو - فيما نرى - سر الالتفات الأول (نبأ - أنبأ) أيضا .

<sup>(</sup>٢) ذكر في سبب نزيل هذه الآية أن الزوج هي حفصة وأن الحديث الذي أسر إليها به هو تحريمه لمارية وبشارته لها - أي حفصة - بأن أبابكر وعمر يملكان أمر أمته بعده ، وقد أعرضت الآية الكريمة عن تحديد هذا وذاك لأن العبرة فيها لا تتعلق بهما بل بالحادثة ذاتها أي بالإقشاء وعتاب الرسول على انظر: الكشاف ج١٩٣/٤ ، أسباب النزول ٢٩١/ .

<sup>(</sup>٣) ولهذا - والله أعلم براده - كان إيثار ونيأها بديدون نبأها إياه ، إذ في إدخال الياء (وهي للإلصاق) على الضمير العائد على الحديث ما يشعر بأنه على المح إلى الإفشاء دون ترغل في جزئياته أو تفصيلاته كلها .

على هذا الإفشاء، وهذا ما يوحى به الالتفات الأول فى الآية (نبأها به ---> أنبأك)، فإذا كانت الصيغة الأولى (المشددة) تدل على علمه اليقيني - عليه السلام - بما أعلنه عتابا، وما أخفاه سماحة وترفقا، فإن الصيغة الثانية تدل على أن تفكيرها آنذاك كان محصورا فى هذا الجانب المعلن الذى تساءلت عمن يكون (من البشر الذين لا يتجاوز علمهم ظواهر الأمور) وراء إنبائه به ؟ ومن ثم كان فى العودة إلى الصيغة المشددة مرة أخرى على لسانه على (وهى الالتفات الثانى: أنبأك --> نبأنى) لفتا لها إلى ما غفلت عن إدراكه - رضى الله عنها - فى بداية العتاب.

ولعلنا نلاحظ أن المقعول الشانى المذكور بعد الصيغة الأولى فى الالتفات الأخير «أنبأك هذا» قد حذف من الصيغة الثانية «نبأني» ، وفى هذا الحذف ما يدعم دلالة العدول عن الأولى إلى الثانية ، إذ هو يدل على أن ما «نباه» به المولى تبارك وتعالى فى هذا الموقف تتسع دائرته ، وتتجاوز (هذا) الذى سألته زوجه عمن «أنبأه» به .

## ٣ - ( اسطاع - استطاع ) :

وذلك في الوصف القرآني للسد الذي أقامه ذو القرنين لقوم استغاثوا به من ظلم «يأجوج ومأجوج» ذلك السد الذي كان على قدر هائل من العلو بحيث عجز هؤلاء الظالمون عن تسوره ، ومن الثخانة والصلابة ، بحيث عجزوا عن أن يفتحوا فيه ثغرة ينفذون من خلالها ، وذلك في قوله سبحانه: «فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» - الكهف : ٩٧ وقد قيل في توجيد تلك المخالفة : إن الصيغتين هما بمعنى واحد ، وأن حذف تاء الافتعال من أولاهما إنما هو للتخفيف ، لأن التاء قريبة المخرج من الطاء ١١٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ج٢/٢، ، التفسير الكبير ج١٧٣/٢١ ، البيضاري ج٢٣٦/٣ ، أبوالسعود ج٥/٢٤٦ ، وكذا: القاموس المحيط مادة: ط. و.ع.

وقيل أيضا: إن الصيغة الثانية «تعدت إلى اسم وهو قوله نقبا فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها ، فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بإن والفعل بعدها ، وهى أربعة أشباء . أن والفعل والفاعل والمفعول الذى هو الهاء فثقل لفظ استطاعوا وكان يجوز تخفيضه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلا فلما اجتمع الثقيلان ، واحتملت الأولى التخفيف ألزم الأول دون الثانى الذى خف متعلقه واحتمله (۱) .

وقيل كذلك : «لا شك أن الظهور عليه أيسر من النقب ، والنقب أشق عليهم وأثقل ، فجئ بالفعل خفيفا مع الأخف، وجئ به مستوفى مع الأثقل، فتناسب ، ولو قدر بالعكس لما تناسب»(١٦) .

والواقع أن النفس لا تستريح لتلك الآراء التي ترددت في كثير من كتب التفسير واللغة ، فالقول بتوحد المعنى أو تطابق الدلالة بين صيغتين مختلفتين – أيا كانت طبيعة هذا الاختلاف – إنما ينضوى على غير قليل من التحيف لأسرار اللغة الفنية فضلا عن أن تكون هذه اللغة لغة البيان القرآني المعجز ، أما القول بأن التخفيف هو غاية هذه المخالفة فهو ما يصعب التسليم به ، إذ لو كان الأمر كذلك لكان في تكرار الصيغة الأولى (اسطاعوا) دون عدول عنها إلى الثانية ما يحقق هذه الغاية على نحو أمثل.

إن الذى نظمئن إليه - والله أعلم - هو أن الصيغتين وإن تواردتا على معنى واحد فإن لكل منهما ظلالها وإيحاءاتها الخاصة فى أدائه ، وهذا هو سر إيثار كل منهما فى موقعها من نسق الآية ، فكل منهما فى سياق النفى يعنى العجز ، غير أن العجز فى «ما استطاعوا) هو العجز عن الشئ بعد التعلق به ، وتكلف محاولته ، وبذل الجهد فى سبيل تحقيقه ، أما

<sup>(</sup>١) درة التنزيل /٢٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) ملاك التأريل ج٢/ ١٥٥ .

العجز فى «ما اسطاعوا» فهو العجز الموئس الذى يئد فى النفس بواعث الأمل فى الحصول على المراد ، ويصرفها كلية عن التعلق به ، أو بذل أى جهد فى سبيل تحقيقه .

لقد وردت صيغة الاستطاعة مثبتة ومنفية في كثير من المواطن في القرآن الكريم ، فدلت في إثباتها على الدعوة إلى بذل الجهد ، ومحاولة استفاد الطاقة : وفاتقوا الله ما استطعتم ... التغابن : ١٦ - ووأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ... الأنفال : ٦ - وولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ... آل عمران : ٩٠ - ودلت في نفيها على العجز بعد استفراغ الجهد ، ونفاد الوسائل : وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ... النساء ولو حرصتم ... النساء : ٩٠١ - وولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يوجعون - يس : ٧٠ .

أما الصيغة الأخرى (اسطاع) فلم ترد فى القرآن إلا فى موطنين (سنعرض لثانيهما بعد قليل) استخدمت فى كليهما منفية كى تدل - فيما نرجع - على العجز عن تحقيق الأمر الذى ما إن تتصوره النفس ، وتتعرف أبعاده حتى تدرك أن مساربها إليه فوق الوسع ١١١ .

<sup>(</sup>۱) لقد ذكر الراغب أن الاستطاعة هي واسم للمعاتي التي يتمكن بها الإنسان نما يريده من إحداث الفعل وهي أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل ، وتصور للفعل ، ومادة قابلة للتأثير وآلة إن كان الفعل أليا ... ومني وجد عله الأربعة فيستطيع مطلقا ، ومني فقدها فعاجز مطلقا ، ومني وجد بعضها دون بعض فيستطيع من وجه عاجز من وجه ، ولأن يوصف بالعجز أولي المفردات / ٢٠ . ولعلنا نستطيع القول في ضوء ما ذكره الراغب إن كلا من الصيفتين اللتين تعن بصدهما الآن تعنى - منفية - عجز الإنسان عن تحقيق ما لا تتوافر لديد كل شروط استطاعته ، غير أنه مع الأولى (ما اسطاع) يدرك منذ البداية فقداته لهذه الشروط ، ومن ثم تنعدم لديه المحاولة ، أما مع الثانية (ما اسطاع) فإنه يتوهم توافرها لديه ، ومن ثم تتجدد محاولاته وتتابع جهوده ، وتضيع كلها سدى قبل أن يسلم بهذا العجز .

لعلنا في ضوء هذا الفارق نستطيع القول بأن إيثار (ما اسطاعوا) في الآية الكرعة إلى جانب «يظهروه» يوحى بأن السد الذي أقامه ذوالقرنين كان على درجة كبيرة من الملاسة والارتفاع أحس إزاءها أهل يأجوج ومأجوج باليأس ، وتيقنوا منذ البداية من فقدانهم لوسائل تسوره ، وبالتالى فإن في التحول عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى «ما استطاعوا» إلى جانب «نقبا» ما يشعر بأنهم قد حاولوا فعلا إحداث هذا النقب بكل ما أتوه من قوة ، وما تهيأ لهم – آنذاك – من وسائل . غير أن محاولاتهم في النهاية قد ذهبت أدراج الرياح أمام متانة هذا السد وصلابته .

ولعلنا فى ضوء هذا الفارق أيضا نستطيع إدراك مغزى التحول عن مضارع الثانية إلى مضارع الأولى فى قوله عز وجل – فى السورة ذاتها – حكاية لمقولة العبد الصالح لموسى عليه السلام : «سأنيئك بتأويل ما لم تسطع عليه مسرا» ثم قوله بعد ذلك «ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» – الكهف : ٧٨-٨٢.

قكل من الصيغتين تدل في نفيها على عجز موسى عليه السلام عن الصبر - الذي وعد به من قبل - عن سؤال العبد الصالح كي يفسر له ما قام به من أحداث عجيبة (خرق السفينة - قتل الغلام - إقامة الجدار) ، ولعل في إيثار الصيغة الأولى قبل تأويل العبد الصالح لتلك الأحداث «سأنبئك بتأويل» وإيثار الثانية بعد هذا التأويل «ذلك تأويل..» - لعل في ذلك ما يوضح الفارق بين الصيغتين .

لقد كان موسى عليه السلام يظن - قبل التأويل - أنه إزاء سلوك بشرى محض ، فى إمكانه بطاقته البشرية أن يدرك مرماه ، وفى استطاعته أن يصبر - إن لم يدرك - عن السؤال عنه ، ومن ثم وعد بهذا الصبر قبل وقوع تلك الأحداث «ستجدتى إن شاء الله صابرا ..» - الكهف : ٦٩ - واعتذر بالنسيان بعد السؤال عن أولها « لا تؤاخذنى بمنا نسيت ولا

ترهقني من أمرى عسرا ع - الكهف : ٧٣ - وهو اعتذار لا يدل على أن الصبر كان في استطاعته لولا النسيان فحسب ، بل يدل كذلك على وعد واثق من تحقيق هذه الاستطاعة فيما سيلى هذا الحدث الأول من أحداث .

أما بعد تأويل تلك الأحداث ، وبعد أن بين العبد الصالح الحكمة الإلهية الباعثة على كل منها «وما فعلته عن أمرى» ، فقد أيقن موسى عليه السلام أنه بطاقته البشرية كان عاجزا تماما عن استكناه تلك الحكم ، ومن هنا كان العدول عن صيغة لم تستطع التي تعنى (عجز المحاولة) عند تعلقه عليه السلام بظواهر تلك الأحداث إلى صيغة لم تسطع التي تعنى (عجز التسليم) عند اطلاعه على ما يكمن خلف تلك الظواهر من خفايا وأسسسرار.

## ٤ - ( لحبي - أنجي ) :

يتجلى ذلك على سبيل المثال في قوله سبحانه في سياق تذكير بني إسرائيل بنعمه - عز وجل - عليهم :

«وإذ نجيناكم من آل فرعون بسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم» ثم قوله فى الآية التلك الآية مباشرة (مع التحول عن نجى إلى أنجى) .

«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» - البقرة :٤٩-.٥.

والمعنى الذى تؤديه كل من «نجى - أنجى» واحد وهو تخليص الإنسان عا يتهدده من أخطار ، ولكن يبقى بعد ذلك أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا المعنى ، وقد سبق أن أشرنا إلى أن الفارق بين فعل (بتشديد العين) وأفعل هو أن الأولى منهما تنفرد دون الثانية بالدلالة على تكثير المعنى وتأكيده والمبالغة فى إثباته ، وهنا نشير إلى أن هذا الفارق بعينه هو

سر العدول عن نجى إلى أنجى فى الآيتين السابقتين ، وهو كذلك - والله أعلم - سر إيثار إحداهما دون الأخرى فى السياقات التى وردت فيها فى البيان القرآنى الخالد:

فنحن نلحظ فى الآيتين أن التخليص المدلول عليه بفعل التنجية (نجى) فى الآية الأولى – كان من شرور آل فرعون التى تعددت فشملت بنى إسرائيل فى ذواتهم تعذيبا، وفى أبنائهم تذبيحا، وفى نسائهم استحياء أما التخليص بفعل الإنجاء – فى الآية الثانية – فقد كان فقط من خطر الغرق الذى كانت به نهاية هؤلاء الظالمين (۱).

وعلحظ من هذا الفارق الدلالي بين الصيغتين - والله أعلم - كان التحول والالتفات من كل منهما إلى الأخرى في قوله عز وجل:

وقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون» - الأنعام ١٣٠-١٤.

ففى الآيتين الكرعتين عدول عن الصيغة المشددة المفيدة لمعنى المبالغة والتكثير في «ينجيكم» إلى الصيغة المخففة في «أنجانا»، ثم عدول عن

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالإشارة إلية أن هذا الفارق الذي نلعظه بين هاتين الصيغتين لا يتنافى مع ورود المخففة منهما في قوله عز رجل: دواة أنجيناكم من آل عمران يسومونكم سوء العدّاب يقتلون أبناءكم ويستحبون نساءكم وفي ذلك يلاء من ربكم عظيمه - الأعراف: ١٤١ - وقوله سبحانه: دواة قال مرسى لقومه اذكروا نعمة بلله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العدّاب ويذبحون إبناءكم ويستحبون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيمه ، ذلك أنه على الرغم من تشابه كلتا الآيتين تشابها بينا مع الآية الأولى من آيتي البقرة السابقتين فإن بين سباق كل منهما وسباق تلك الآية اختلاقات وفروقا يتجلى في ضوئها السر في إيشار الصيفة المشدة (لدلالتها على التكثير) في سورة البقرة ، وإيشار المخففة (لتجردها من تلك الدلالة) في السورتين النخريين - انظر : ملاك التأويل ج١/١٤٥ - ٥٥ ، أسرار التكرار في القرآن /٢٧ ، بصائر ذوى التمييز ج١/١٤٧ .

هذه بالعودة إلى الأولى فى «ينجيكم» ، وهو عدول يجسد فداحة المسلك لدى ذلك الإنسان الذى لم يخامر الإيان قلبه ، والذى لا ترتفع كفاه إلى السماء إلا إذا عصفت به إحدى عواصف الأرض ، فهو ما أمن سربه فى غفلة ، وما صفت مشاربه فى سبات ، أما إذا ألمت به إحدى كرب الحياة فإنها توقظه من سباته ، وتصبح هى همّه المقيم المقعد ، واستغرق الدعاء إلى الله بسببها سره وعلانيته ، فإذا ما انكشفت كربته عاد إلى ما كان سادرا فيه قبلها من لهو وجعود ، غافلا عن أن الله الذى أنجاه - حين دعاه من هم تلك الكربة هو المنجى له - دائما - من كل هم ، فالبون شاسع بين عموم رحمة الحالق وخصوص دعاء المخلوق ، أو لنقل بين التنجية التى ينعم بها - سبحانه - على عباده ، وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن ينعم بها - سبحانه - على عباده ، وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن «ينجيكم من كل كرب» وخصوص الإنجاء الذى تتعلق به آمال كل منهم عندما تلم به واحدة بخصوصها من تلك المحن «لئن أنجانا من هذه» .

وعلى هذا الأساس ، والله أعلم - تكررت الصيغة المخففة (دون عدول إلى الأخرى) في قوله تبارك وتعالى :

ولئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق ..» - يونس :٢٢-٢٣ .

وذلك لأنها تعلقت في المرتين بمحنة إشراف هؤلاء الباغين في الأرض على الغرق ، وهي ما تحددت في صدر الآية الأولى بقوله سبحانه : «هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين .. » ، فهي محنة واحدة دعوا الله مخلصين من أجل إنجائهم منها فحسب (لئن أنجيتنا من هذه) فلما أنجاهم منها نكصوا عما وعدوا به ، ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبلها من بغي وضلال .

وعلحظ من هذا الفارق بين الصيغتين كذلك ورد العدول في قوله عيز وجل:

« ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نُنْج المؤمنين» - يونس : ١.٣ - وفي قوله سبحانه عن ذي النون عليه السلام : وفاستجهنا له وفهيناه من الغم وكذلك نُنْجى المؤمنين » - الأنبياء : ٨٨ .

فعلى أساس هذا الفارق - والله أعلم - كان التحول عن الصيغة المشددة إلى المخففة في الآيتين ، فكل منهما تفيد معية الله عز وجل للمؤمنين به في كل زمان ومكان ، وتكفله بتخليصهم من كل ما يتهددهم من أخطار ، غير أن في إيثار الصيغة المشددة مع الرسل والمؤمنين من معاصريهم مايضفي فضل تأكيد على تحقق ذلك لهم ، مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» - غافر: ٥١.

وعلى ذلك فإن فى إيثار تلك الصيغة مع هؤلاء تطمينا لقلوب الدعاة فى كل العصور وتثبيتا لهم فى مواجهة ما يعانون - فى سبيل الدعوة - من عنت المتعنين ، وكيد الكائدين .

وإذا كان هذا الفارق يتجلى - كما رأينا - فى العدول بين هاتين الصيغتين ، وفى تكرار إحداهما دون عدول فإنه يتجلى كذلك عندما ترد إحداهما بديلا للأخرى عند تكرار سياقها فى موضع آخر :

لنتأمل على سبيل المثال قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام:

«فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا

بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين» - الأعراف : ٦٤ - ثم قوله في هذا
المعنى عند تكرار القصة في موطن آخر:

وفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» - يونس :٧٣لقد قيل في توجيه هذه المغايرة: إن الصيغة المخففة هي الأصل ، إذ أنعلت في باب النقل أصل لفعلت ، والتعدية بالهمزة قياسية أما التعدية بالتضعيف فهي وقف على السماع ، ولهذا أكثر ما جاء في القرآن جاء على «أنجينا» – ولهذا كله أوثرت هذه الصيغة في آية الأعراف وأوثرت الأخرى «نجينا» في آية يونس ، حتى ترد الصيغة القياسية والأصل والأكثر في سورة الأعراف السابقة على سورة يونس في ترتيب المصحف" .

والواقع أن هذا التوجيه مما يصعب قبوله أو الاعتداد به ، فنحن نسلم بأن ثمة حكما وأسرار في ترتيب السور القرآنية في نسق المصحف ، وفي ترتيب الآيات في نسق السورة ، ولكننا لا نسلم بأن هذه الحكم والأسرار تتمثل أو تنحصر - كما يبدو في هذا التوجيه - في مراعاة تلك الفروض التجريدية التي أثقلت كاهل علمي النحو والصرف في تراثنا العربي ، وإلا فأى سر أو مغزى دلالي يمكن أن نستوحيه من اختيار الصيغة المخففة أو الأصل (أنجي) في أسبق السورتين في ترتيب المصحف ؟ هذا إذا سلمنا جدلا بأن هذه الصيغة هي حقا أصل للصيغة المشددة !!

إن الذي نرجحه في تفسير تلك المخالفة - هو - والله أعلم - ما ذهب إليه تاج القراء الكرماني حيث يقول في هذا الصدد:

«.. أنجينا ونجينا للتعدى ، لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة فكان في يونس (ومن معه) ولفظ «من» يقع على كثرة مما يقع عليه الذين لأن «من» يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف الذين فإنه

<sup>(</sup>١) انظر : درة التنزيل /١٥٤ ، ملاك التأويل : ج١/٥.٤-٢.٤ .

لجمع المذكر فحسب ، فكان التشديد مع «من» أليق»(١) .

ففى اقتران الصيغة المخففة بالذين فى آية الأعراف ، واقتران المشدة عن آية يونس ما يدل – كما يصرح الكرمانى – على أن الأخيرة منهما تتفرد بالدلالة على المبالغة فى معنى النجاة ، وإفادة شموله لكل «من» آمن بنوح عليه السلام بل لعل فى إيثار «من» فى آية يونس ما يدل فوق ما لحظه الكرمانى – على أن فعل التنجية لا يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث من المؤمنين فحسب ، بل يشمل معهم – على سبيل التغليب(۱) – كل ما حمله سيدنا نوح عليه السلام على ظهر سفينته من أنواع الحيوانات والطيور التى كانت مع الناجين من البشر نواة لحياة بدأت مسيرتها من جديد ، ولهذا – والله أعلم – جاء قوله سبحانه «وجعلناهم خلائف» فى آية يونس دون آية الأعراف .

كما يتجلى هذا الفارق أيضا فى قوله سبحانه مخبرا عن سيدنا لوط عليه السلام بصبغة « أنجى »: «قانجينساه وأهله إلا امرأته كائت من

<sup>(</sup>۱) أسرار التكرار في القرآن / ۸٤ ، وانظر : بصائر ذوى التمييز ج ۲۱۲/۱ . ولعل الكرماني حين أشار إلى ملاسه ومن و للصيغة المشدد في آية يونس لم يكن يعني أن هذا أمر مطرد في القرآن الكريم ، وذلك لأنها قد وردت في غير هذا الرضع مقترنة بالصيغة المخففة ، كما في ثوله سبحاند : ووأنجينا موسى ومن معه أجمعين و الشعراء : ٣٥ - وقوله : وثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء .. و الأثبياء : ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) الأصل في ومن، أن تكون للعاقل ، ولكنها قد تطلق على ما لا يعقل على سبيل التغليب ، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى ووالله خلق كل داية من ماء قمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ... و النور : ٤٥ - وقد ذكر بعض المفسرين في ترجيه ذلك : أن ومن قد عبر بها في تلك الآية عما لا يعقل لاختلاطه قبها مع من يعقل على سبيل التغليب ، انظر : البرهان في علوم القرآن ج٤/٢/٤-٤٠٣ - ومعلوم أن اختلاط غير العقلاء بالعقلاء قد تحقق في سفيته نوح عليه السلام .

الغابرين» - الأعراف : ٨٣ - ومثله قوله : وفأغبيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين» - النمل : ٩٧ - ثم قوله في ذلك المعنى أيضا بصيغة وغبى» : ووإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين» - الصافات : ١٣٤ - ١٣٤ - ؛ إذ في ضوء تأمل هذه الآيات يمكن القول بأن الصيغة المخففة في آيتي الأعراف والنمل تدل على تخليصه عليه السلام والمؤمنين من أهله ، أما الصيغة المشددة في الصافات فإنها تدل على تأكد هذا التخليص (١١ وشموله لكل هؤلاء المؤمنين بلا استثناء ، ولعل مما يدعم هذا الفارق بين الصيغتين أن آيتي الأعراف والنمل قد وردتا خاليتين تماما من أي أداة من أدوات التوكيد ، أما آيتا الصافات فقد تضمنتا ما يدعم دلالة الصيغة التي أوثرت فيهما على التأكيد والشمول (إن - اللام - أجمعين) .

<sup>(</sup>۱) قد يقال : إذا كانت الصبغة المشددة تتميز بالدلالة على تأكيد معنى النجاء فلماذا أوثرت في قوله عبر وجل مخاطبا فرعون عند إغراقه : و قاليوم تتجيك ببدئك لتكون لمن خلفك آية ..» ؟ - يونس : ٩٢ .

والواقع أنه ينبغي أن تلاحظ أمرين :-

ان دلالة هذه الصيغة على عدم نجاة فرعون من الغرق قد ترتبت على تقييدها بالجار والمجرور المتعلقين بها وببدنك وهذا بدل على أنها - مطلقة - تعنى تأكد النجاة وشمولها للروح والبدن معا.

۲ - أن السياق الذي وردت فيه الآية مفعم بالتهكم والسخرية بفرعون الذي لم يتفوه بكلمة التوحيد إلا عندما أحدق به خطر الغرق «.. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» - بونس : ۴ - ومن ثم كان إيثار تلك الصيغة الدالة في أصلها على تأكد النجاة مؤديا دوره في هذا السياق . فعن طريقها تبرز المقارقة بين النجاة التي تمناها والنجاة التي استحقها فكأن الحق تبارك وتعالى يعلن له : إن النجاة التي تتمناها (وهي التنجية بالروح والهدن) هي التي ظفر بها بنو إسرائيل والتي تكافئ ما هم عليه من إيان حقيقي ، أما أنت فقد جاء إيانك - الآن - شكلا بلا مضمون ، وقولا بلا عقيدة ، ومن ثم كائت تنجيتك - فحسب - جثة بلا روح ، وبدنا بلا حياة ١١

#### (ب) بين صيفتي الاسم:

١ - ( ضلال - ضيلالة ):

وذلك في قوله عن وجل في الإخبار عن قوم نوح وتكذيبهم له عليه السلام :

«قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين . قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين» - الأعراف : ٢٠-٦٠ .

فلقد كان مقتضى السياق أن ينفى نوح عليه المملام تهمة الضلال عن نفسه بصيغة المصدر وضلال التى وردت بها تلك التهمة على لسان قومه ، ولكنه عدل عن تلك الصيغة إلى صيغة اسم المرة وضلالة مبالغة في النفى وذلك لأن المصدر يدل على القليل والكثير ، أما اسم المرة فلا يدل إلا على الفعلة الواحدة ، ونفى الأدنى أو الأقل أبلغ من نفى الأكثر (1) .

لقد جاء الاتهام بالضلال على لسان الملأ مؤكدا مبالغا فيه عن طريق التعبير بفعل الرؤية – المفيد لمعنى التثبت واليقين – وتأكيده بإن واللام ثم تعديته بحرف الجر «فى» المفيد لمعنى الإحاطة والظرفية ، وقد اقتضى ذلك أن يسلك نفى هذا الاتهام – على لسان نوح عليه السلام – مسلكا آكد وأبلغ من إثباته ، فكان الالتفات عن صيغة المصدر إلى اسم المرة ، وإيقاعها (وهى نكرة) في سياق النفى ، ثم إيثار حرف الجر «الباء» حتى ينفى على نحو قاطع أن يكون قد علق به أدنى قدر عما يسمى ضلالة (١٠) .

#### ٧ - ( الحياة - الحيوان ) :

وذلك في قول الحق تبارك وتعالى :

دوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون = - العنكبوت : ٦٤ .

<sup>(</sup>١) انظر: الكثناف ج٢/٢٦، والتفسير الكبير ج١٥٧/١٤، المثل السائر /١٧٦، البحر المحيط ج١٢١/٤، البرهان ج٢٠/٣.٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير أبي السعود ج٣/٨٤ ، تفسير المنار ج٨/٤٩٤ .

فالحياة والحيوان بعنى واحد ؛ إذ إن كلا منهما هي مصدر للفعل «حَى» غير أن في الثانية من المبالغة في أداء هذا المعنى ما ليس في الأولى ، ومرد ذلك - كما يقرر بعض المفسرين - هو «ما في بناء فعلان - بفتح العين - من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه ذلك ، والحياة حركة كما أن الموت سكون ؛ فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة في معنى الحياة ، ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة في الميالغة منه الميالغة ها الموضع المقتضى

وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأخروية فقال: إن هذه الحياة لما كانت «فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة..» - يونس ٢٦٠ - وكانت هي محل الإدراك التام الحق، كما قال تعالى: «يوم تبلى السرائر» - الطارق: ٩ - أطلق عليها الاسم المستعمل في النامي المدرك» (٢).

فى التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة - إذن - مبالغة فى تحقق معتى الحياة فى تلك الدار ، والإشعار بأنها هى الجديرة بأن تسمى حياة ، وقد حفلت الآبة الكريمة بما يدعم هذا التحول ، ويعمق دلالته على سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة الأولى فلنتأمل .

- بينما بولغ فى إثبات معانى اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب القصر «ما - إلا» بولغ فى المقابل فى إثبات معنى الحياة للدار الآخرة بإن واللام وتعريف طرفى جملة الخبر «لهى الحيوان» .

- بينما وردت صيغة الحياة مقيدة بالوصف «الدنيا» وردت صيغة الحيوان مطلقة بلا وصف ، وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية في تساميها أبعد من أن يحيط بها وصف .

<sup>(</sup>١) الكشاف ج١٩٥/٢ ، وانظر : أبوالسعودج٤٧/٧ .

٩٣/٢٥ أَلْتَقْشِينَ الْكَبِيرِجِ ٩٣/٢٥ .

- بينما وقعت صيغة الحياة مبتدأ أخبر عنه باللهو واللعب ، وقعت صيغة الحيوان في جملة الإخبار عن اللهار الآخرة ، فكأن هذه الدار ليست مجرد وعاء أو مسرح للحياة الأخروية بل إنها ذاتها حياة .

٣ - ( أيناء - بني ) :
 وذلك في قوله عز وجل :

دوقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن ويحفظن قروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين يخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آيائهن أو آياء يعولتهن أو أينائهن أو أيناء يعولتهن أو إخرانهن أو ينى إخوانهن أو بنى أخواتهن ..» – النور .٣١.

فلقد وردت صيغة جمع التكسير «أبناء» في الآية الكريمة مضافة إلى ضمير المؤمنات وإلى بعولتهن ، ثم عُدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم «بني» عند الإضافة إلى الإخوان والأخوات .

وقد أجمع النحاة على أن الصيغة الأولى هي إحدى صيغ القلة في جموع التكسير والتي تنحصر عندهم في أوزان (أفعل - أفعال - أفعله - فعله) أما صيغة جمع المذكر السالم فقد اختلفوا حول كونها للقليل أو للكثير ، غير أن الذين ذهبوا إلى أنها للقليل قد نبهوا على أنها إذا اقترنت بأل الاستفراقية أو أضيفت إلى ما يفيد الكثرة (وقد تحقق ذلك بإضافة بني إلى الإخوان والأخوات) فإنها - حينئذ - تدل على الكثير ().

فالاختلاف بين الصيغتين هو كما يقرر النحاة اختلاف في الماصلي ، أي في قلة الأفراد الذين تقع عليهم الصيغة الأولى بالقياس إلى من تقع عليهم

<sup>(</sup>١) انظر: الإيضاح في علل النحو /١٢٢ ، شرح الأشموتي على الألفية ع ١٢١/٤ .

الثانية ، ولعل هذا - والله أعلم - هو سر العدول عن «أبنا» إلى «بنى» في سياق الآية الكريمة ، وذلك لأن من يباح للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم من أبنائها أو أبناء زوجها هم - عادة - أقل ممن يباح لهم ذلك من أبناء إخوانها أو أخواتها ، أو لأن كلا من علاقة الأمومة في «أبنائهن» وعلاقة اليمولة في «أبناء بعولتهن» لا تتعدد أو تتنوع كما هو الشأن في علاقة الأخوة في «بنى إخوانهم وبنى أخواتهن» ، وذلك في ضوء ما هو معلوم من أن الإخوة والأخوات هم أعم من أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم ، وأن الأخوة أعم من أن تكون أخوة نسب أم أخرة رضاع .

ولعلنا على أساس هذا الفارق بين الصيغتين نستطيع إدراك المغزى من تكرار أولاهما (أبناء) دون عدول عنها إلى الثانية في قوله سيحانه:

«لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أسائهن .. » - الأحزاب : ٥٥٠ .

فلقد نزلت هذه الآية الكريمة في حجاب (١) أزواج النبي على ومن ثم فإن تكرار صيغة القلة وأبناء» دون تحول إلى صيغة جمع المذكر (المقيدة للتكثير) من الإخوان والأخوات هو - والله أعلم بمراده - إشعار لهن رضوان الله عليهن بالتقليل من الظهور أمام بعض هؤلاء المحارم ، وإيذان بأن ملازمة الحجاب أولى بهن ، ولعلها إحدى الخصوصيات التي اختصهن الله عز وجل بها تكريما لشأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه . ولعل في نفى الجناح في صدر الآية ولا جناح عليهن ما يؤيد ذلك ، إذ إن انتفاء الجناح أو الإثم عن عمل أو سلوك ما لا يتضمن الترغيب في الإقبال عليه .

## ٤ - ( شاكرا - كفورا ) :

وذلك في قوله سبحانه:

«إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» - الإنسان : ٣ - فقد استخدمت الآية الكرعة صيغة اسم الفاعل للدلالة على الشكر «شاكرا» ثم

<sup>(</sup>١) انظر : أسياب النزول /٢٤١-٢٤٣ .

التفتت عنها إلى صيغة المبالغة عند التعبير عن الكفر «كفورا» وهو التفات يحقق غايتين في آن واحد:

- التوازى(١١ أو التوازن الإيقاعى بين الفواصل ؛ فقبل هذه الاية وبعدها كانت الفواصل مبنية على روى الراء المتلوة بألف الإطلاق ، ومن ثم والمردوفة بالمد الواوى أو اليائى (مذكورا - بصيرا - سعيرا) ، ومن ثم كان التحول عن كافرا إلى كفورا ؛ إذ إن الأولى تفتقد الردف الذى تتوازن به فاصلة الآية مع قريناتها في السياق .

- المبالغة التي تتفره بها الصيغة الثانية دون الأولى ، والتي تجسد البون الشاسع بين إقبال الإنسان على الشكر وإقباله على الكفر ، فهو لا يخطو خطوة في طريق الشكر إلا وقد خطا في طريق الكفران والجحود خطوات ، ففي هذا العدول - إذن - تأكيد لذلك المعنى الذي سيقت آيات أخرى لتقريره في طبيعة الإنسان من مثل قوله تبارك وتعالى : «وقليل أخرى لتقريره في طبيعة الإنسان من مثل قوله سبحانه : «إن الإنسان من عبادي الشكور» - سبأ : ١٣ - وقوله سبحانه : «إن الإنسان لظلوم كفار» - ابراهيم : ٣٤ .

وقد لمس البيضاوى نكتة دقيقة فى هذا التحول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة فى الآية ؛ فهو يرى أن فى العدول عن شاكرا إلى كفورا إشعارا بأن الإنسان – غالبا – لا يخلو عن كفران ، وأنه عز وجل لواسع رحمته بعباده لا يؤاخذهم على قليل الكفران والجحود ، بل على المبالغة أو التوغل فيه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الفاصلة في القرآن /٢٣٣ وما بعدها ، التصوير الفني في القرآن /١.٥-١.٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : أنوار التنزيل ، وأسرار التأويل ج١٦٤/٥.

٥ - ( مشتبه - متشابه ) :- ٥

وذلك في قول الحق تبارك وتعالى :

ورهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حيا متراكيا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى تُمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون و الأنعام : ٩٩ -

لقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هاتين الصيغتين هما بمعنى واحد ، يقال : اشتبه الشيئان وتشابها ، كقولك : استويا وتساويا ، ومن ثم فإن الفارق بينهما - كما يصرح بعضهم - لا يعد فارقا ؛ إذ الافتعال والتفاعل متقاربان ، أصولهما الشين والباء والهاء من قولك : أشبه هذا هذا إذا قاربه وماثله(1) .

وعلى هذا الأساس لم يكن هناك فارق - في نظر هؤلاء المفسرين - بين ورود هاتين الصيغتين معا في تلك الآية وورود ثانيتهما فحسب في قوله عز وجل في السورة نفسها:

ووهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ... - الأنعام : ١٤١ .

فكل من «مشتبها» في الآية الأولى و «متشابها» في الآية الثانية هو حال من الزيتون والرمان، والمعنى فيهما - كمايقرر المفسرون - واحد، وإن

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشاف ج٢/ ٣١ ، التقسير الكبير ج١١٦/١٣ ، غرائب القرآن . هامش الطبري ج٥/٢. ، ملاك التأويل ج٣٣٩/٢ ، البحر المحيط ج١٩١/٤ .

اختلف توجيهه من مفسر إلى آخسر ١١١ .

ولكن . إذا كان المعنى في هذا التصور واحدا بين مشتبه ومتشابه فلماذا أوثرت المخالفة بينهما في الآية الأولى دون الثانية ؟

لقد أجاب أحد المفسرين عن هذا التساؤل بقوله: «ورد فى أولى الآيتين على أخف البنائين ، وفى الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقرر، وقد مر نحو هذا فى قوله تعالى : «قمن تبع هداى» فى البقرة ، وقوله : «قمن اتبع هداى» فى البقرة ، وقوله : «قمن اتبع هداى» فى سورة طد»(٢) .

وقال آخر: «لأن أكثر ما جاء في القرآن من هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه نحر قوله «وأتوا به متشابها» «إن البقر تشابه علينا» «تشابهت قلوبهم» «وأخر متشابهات» ، فجاء قوله: «مشتبها وغير متشابه» في الآية الأولى ، و «متشابها وغير متشابه» في الآية الأخرى على تلك القاعدة» (۱۳) .

<sup>(</sup>۱) فلقد قبل إن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل مع اختلافها في الطعم واللذة أو العكس ، وقبل إن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشابها في الطعم والخاصية وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فإنه يكون مختلفا في الطعم ، وقبل - كذلك - بعضها متشابه وبعضها غير متشابه في الهيئة والمقفار واللون والطعم وغير ذلك ، وقال قتادة : أوراق الشجر تكون قريبة من التشابه - أما ثمارها فتكون مختلفة ، وقبل : المراد ما بين الرمان من التشابه في الطعم من حلو وحامض ومز ، وفي لون الحب من أحمر قانئ أو فقاعي أو أبيض ناصع أو زهر مشرب بالحمرة ... الغ . انظر : الطبري ج١٩٥/٥ ، التفسير الكبير ج١٩٥/٥ ، التفسير الكبير ج١٩٥/٥ ، تفسير المنار ج١٩٥/٥ ، التفسير الكبير ج١٩٥/١٠ ، تفسير أبي السعود ج١٩٧/١ - تفسير المنار ج١٩٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ملاك التأويل ج١/٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) أسرار التكرار في القرآن /٧٣ ، وانظر : بصائر ذوى التمييز ج١٩٦/١ .

والواقع أن النفس لا تطمئن إلى القول بتوحد المعنى بين صيغتى (اشتبه - تشابه) وبالتالى لا تطمئن إلى ما ترتب على هذا القول من آراء فى تفسير تبادلهما فى نسق القرآن ، فكل منهما تدل على التماثل - فى الهيئة أو الخواص والأوصاف - بين الشيئين أو الأشياء ، إلا أن هناك فارقا عليه الحس اللغوى بينهما فى أداء هذا المعنى ؛ حيث تختص أولاهما بالدلالة على ما اشتد فيه التماثل وقويت درجته إلى حد تلتبس معه الأشياء المتماثلة وتختلط ، فلا يستطاع تمييز أحدها عن الآخر ، أما الثانية فتختص بما لا يبلغ فيه التماثل هذا الحد من الالتباس والاختلاط ، أى أنها تعنى مجرد التماثل في بعض الوجوه والصفات .

إن هذا الفارق<sup>111</sup> فيما نرجح - والله أعلم بمراده - هو مرد المخالفة بين الصيفتين في الآية الأولى دون الثانية من آيتي الأنعام ، ولكي نوضح ذلك نود أن نتعرف -أولا- طبيعة السياق الذي وردت فيه كل من هاتين الآيتين

لقد وردت الآية الأولى فى سياق التدليل على وحدانية الخالق ، ولفت الأنظار إلى مظاهر تفرده - عز وجل - بالخلق والإيجاد ، فهو سبحانه القادر على إخراج الشئ من ضده «يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحي» «فالق الاصهاح وجعل الليل سكنا» - الآيتان :٩٦-٩٠: وبتدبيره جل شأنه يستحيل الشئ الواحد من طور إلى طور آخر مخالف للأول فى بعض خواصه وسماته ؛ فمن اليبس والجفاف ينشق الحب والنوى بقدرته سبحانه عن طراوة النبت ونضارته (الآية :٩٥) ، والبقلة الغضة فى أول النبات تتحول بعد حين (أولى الآيتين :٩٩) إلى حب متراكم وثمار مختلفات.

<sup>(</sup>١) لقد أشار صاحب تغسير المنار إلى هذا الغارق الدلالي بين الصيفتين غير أنه لم يستثمره في بيان مع المخالفة بينهما في الآية الكرية . انظر : المنارج ٦٤٣/٧ .

أما الآية الثانية فقد وردت في سياق التذكير ينعم الله عز وجل على خلقه فيما هيأه لهم من طعام لا تستقيم حياتهم إلا به ، ففي الآيات التي سبقت تلك الآية والتي تلتها في نسق السورة كان الحديث عن الأنعام بوصفها مصدرا من مصادر طعام الإنسان ، فكان الأمر بالأكل منها ، والنعي على من افتري على الله بتحريم بعضها (آيتا : . ١٤ ، ١٤١)، ثم توجيد الرسول على الإعلان القول الفاصل بين ما أحل منها وما حرم : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ..» آية :١٤٥ - .. في ثنايا هذا السياق وردت تلك الآية الكرية (ثاني الآيتين :١٤١) لتذكر المخلوقين بنعمة الطعام التي هيأها الخالق -عز وجل- لهم في صنوف النبات ، والماثلة في قطاف الجنات ، وجني النخل ، وحصاد الزرع وثمار الزيتون والرمان .

السياقان - إذن - متمايزان ، وفي ضوء هذا التمايز عكن الوقوف على السر في إيثار المخالفة بين الصيغتين (مشتبه - متشابه) في الآية الأولى دون الثانية :

فقى الآية الثانية حيث كان المحور الذى يدور حوله السياق هو التذكير بنعمة الطعام - أوثرت الصيغة الثانية وحدها مثبتة مرة (وتعرب حالا من الزيتون والرمان) ومنفية مرة أخرى ، وذلك لأن التشابه بين ثمار هذين الصنفين - فى اللون أو المذاق أو الشكل .. - مهما بلغ فلن يبلغ حد الالتباس الذى يصعب معه التمييز بين صنف وصنف أو نوع ونوع .

أما في الآية الأولى فقد أوثرت الصيغة الأولى «مشتبها» ثم عدل عنها إلى الثانية «متشابه» ، والذي غيل إليه – والله أعلم – أن الأولى ليست في تلك الآية حالا من الزيتون والرمان ، بل هي نعت لكلمة «خضرا» (١) المذكورة في صدرها ، وذلك لأن السياق الذي وردت فيه تملك

<sup>(</sup>١) المراد بالخضر: النبتة الفضة التي تخرج من أصل الحية ، انظر: الكشاف ج٢١/٢ ، تفسير أبي السعود ج٢١/٢ .

الآية يدور - كما رأينا منذ قليل - حول التدليل على قدرة الخالق وتفرده بإخراج الشئ من ضده ، وتحويله من طور إلى طور آخر ، فمناط اللفت والاعتبار في تلك الآية - إذن - ليس هو الجني الشهي والثمار العذبة ، بل هو الكيفية التي يتحول بها النبات بقدرة الخالق وتدبيره المحكم من طور الخضرة والغضاضة «فأخرجنا منه خضرا» إلى طور النضع والإثمار «نخرج به حبا متراكبا ...» ، وعلى ذلك فإن هذا «الخضر» الذي تنشق عنه الأرض ، والذى تتماثل خواصه بين كثير من أنواع النبات هو - فيما تحس - متعلق الصيغتين (مشتبه - متشابه) في الآية الكريمة أما مغزى المخالفة بينهما فهو - فيما نرى - لفت الأنظار إلى دقة الصنع ولطف التديير في هذا الطور المبكر من أطوار الإنبات ، فإذا كانت الأولى تدل على التباس الخضر بين كثير من أنواع النبات إلى الحد الذي قد يعجز المخلوق معه عن التمييز بين نوع ونوع منها ، فإن الثانية تدل على أن هذه الأنواع ذاتها في الحقيقة وفي علم الخالق عز وجل لا تتشابد (فضلا عن أن تشتبه) ، بل إن كلا منها - مع هذا الالتباس - ميسر لما خلق له ، مسخر لتهيئة نعمة بذاتها ، متمايز بخواصه وأوصافه النوعية التي لا بشاركه فيها سواه .

لم يكن اللفت - إذن - في تلك الآية (كما هو في الآية الثانية) إلى ثمار النبات أو الجنات ، بل إلى الأطوار التي تتعاقب على هذا النبات منذ أن ينعم عليه الخالق سبحانه بهاء السماء حتى يؤتى في النهاية تلك الثمار والخيرات ، ولعل نما يدعم ذلك اختلاف التذبيل الذي اختتمت به كل من هاتين الآيتين عنه في الأخرى ؛ ففي الآية الأولى - حيث اللفت إلى أطوار النبات - كان التذبيل أمرا بالنظر والتأمل وانظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه ، أما في الآية الثانية - حيث اللفت إلى نعمة الحصاد والثمار - فلقد جاء التذبيل أمرا بالأكل ، وإخراج حق المنعم سبحانه ، ونهيا عن فلقد جاء التذبيل أمرا بالأكل ، وإخراج حق المنعم سبحانه ، ونهيا عن الإسراف و كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه

لا يحب المسرفين» (1) .

## ( ج ) بين صيع الأفعال :

#### ۱ - ( ماضی - مضارع ) :

نجد ذلك - على سبيل المثال . - في قوله عز وجل :

«ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعا وعسك السماء أن تقع عملى الأرض إلا بإذنه إن الله بالنساس لسرموف رحيم» - الحسج: ٦٥٠ -

#### وقوله سبحانه :

وألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير» - الحج :٦٣ .

#### وقوله تبارك وتعالى:

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوائه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب» - الزمر ٢١٠ .

فقى كل من الآيات الثلاث عدول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع (سخر – يمسك) (أنزل – فتصبح) (أنزل – ثم يخرج) وهو عدول يفسره ما بين هاتين الصيغتين من فارق فى أداء المعنى أو الدلالة على الحدث ؛ إذ إن المعنى مع أولاهما – لماضوية الزمن فيها – هو أمر مقطوع بحدوثه ، أما مع الثانية فهو أمرآنى يتجدد حدوثه بتجدد الزمن، ومن ثم فإن هذه الصيغة الأخيرة تتفرد دون الأولى – كما أشار البلاغيون – بالقدرة على إثارة المعنى

<sup>(</sup>١) انظر : ملاك التأويل ج١/٣٣٩-٣٤١ .

واستحضار صورته لدى السامع حتى كأنه يشاهدها! ١٠ .

لقد سيقت الآيات للفت نظر الإنسان أو إثارة تأمله واعتباره بما تضمنته من أحداث ومشاهد كونية ، فهذا اللفت هو مدلول صيغة الاستفهام التقريرى التى صدرت بها الآيات الثلاث (ألم تر ...) - وبإنعام النظر فى تلك الأحداث والمشاهد بتجلى لنا سر المخالفة بين الصيغتين فى التعبير عنها:

فلقد أوثرت صيغة الماضى فى «سخر لكم ما فى الأرض - أنزل من السماء - فسلكه ينابيع»، وذلك لأن الرؤية الباعثة على التأمل والاعتبار لا تتعلق بتلك الأحداث فى ذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها ، فمتعلق الرؤية ومناط التأمل فى الآية الأولى ليس هو فعل التسخير فى ذاته ، إذ إن هذا الفعل لا يرى ، وإغا هو آثاره المترتبة عليه (الدالة على حدوثه) التى تتمثل فيما ذلله الخالق لعباده ، ويسره لنفعهم من مخلوقات وكائنات - كذلك فإن متعلق الرؤية ومثار الاعتبار فى الآيتين الثانية والثالثة ليس هو نزول الماء ، إذ إن هذا النزول لا يتيسر حدوثه إلا فى الحين بعد الحين ، ولأنه - حين يحدث - لا يدوم دوام آثاره المترتبة عليه والتى هى متعلق الرؤية وموطن العبرة فى الآيتين .

وعلى هذا الأساس ذاته كان التحول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع فى الآيات الثلاث عند التعبير عن الأحداث التى هى فى ذاتها (أى بصورتها وكيفية حدوثها) موطن العبرة ومناط التأمل، فصورة السماء مرفوعة بغير عمد دون أن تقع على الأرض فى الآية الأولى، وصورة الأرض مزدانة بالخضرة فى الثانية، وصورة النبات الذى يزهو بالخضرة والنضارة ثم يثول فى النهاية إلى الاصفرار فالجفاف فى الثالثة – كل هذه

<sup>(</sup>١) انظر : المثل السائر /١٦٩ ، تفسير أبي السعود ج١١٧/٦ ، البحر المعيط ج٢٨٦/٦.

الصور - التى أوثرت صيغة المضارع فى التعبير عنها - هى فى ذاتها مثار تأمل الإنسان المؤمن الذى يرى فى الأوليين أدلة قاطعة على قدرة الخالق عز وجل ، ويرى فى الثالثة تجسيدا لزوال الحياة المحتوم .

## ٢ - ( مضارع - ماضي ) :

ومن ذلك ما يتمثل في قوله سبحانه:

«إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» - المتحنة : ٢ .

نغى الآية الكريمة عدول عن صيغة المضارع الواقعة جوابا للشرط «يكونوا ويبسطوا» إلى صيغة الماضى المعطوفة عليها «وودوا» – يقول الزمخشرى في بيانه لنكتة هذا العدول:

« . . الماضى وإن كان يجرى فى جواب الشرط مجرى المضارع فى علم الإعراب فإن فيه نكتة ، كأنه قيل : وودوا قبل كل شئ كفركم وارتدادكم يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس ، وتمزيق الأعراض ، وردكم كفارا ، وردكم كفارا أسبق المضار عندهم لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ، لأنكم بذالون لها دونه ، والعدو أهم شئ عنده أن يقصد أعز شئ عند صاحبه «١١) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ج ۸۹/۸-۸۷ ، وانظر : غرائب القرآن . هامش الطبرى ج ۱۰ ، ۱ ، التفسير الكبير ج ۲۹ ، ۳ ، تفسير أبى السعود ج ۲۳۸/۸ ، ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن الآية الكرعة ليس بها عدول عن المضارع إلى الماضى ، فالفعل «وودوا» ليس معطوفا على جواب الشرط ؛ إذ إن «ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم ، والتسلط عليهم ، بل هم وادون كفرهم على كل حال ، سواء أطقروا بهم أم لم يطفروا ، وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء ، أخبر تعالى بخبرين : أحدهما اتضاح عداوتهم والبسط إليهم على تقدير الظفر بهم، والآخر ودادتهم كفرهم لا على تقدير الظفر بهم» البحر المعيط ج ۲۵۳/۸ ، وانظر: الإيضاح/۷-۸۸ =

وإذا كان الزمخشرى قد ركز فى تفسيره للمخالفة بين هاتين الصيغتين على عنصر (الزمن) وكونه فى صيغة الماضى أسبق منه فى ضيغة المضارع فإن أبايعقوب السكاكى قد ركز على طبيعة المعنى أو (الحدث) وكونه مع أولى الصيغتين أمرا مؤكدا محقق الوقوع بخلاقه مع الثانية ، فهو يسوق الآية الكرعة ثم يقول : « . . ترك يودوا إلى لفظ الماضى ؛ إذ لم تكن تحتمل ودادتهم لكفرهم من الشبهة ما كان يحتملها كونهم – إن يثقفوهم – أعداء لهم ، وباسطى الأيدى والألسنة إليهم للقتل والشتم» (١) .

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نلاحظ أن التعبير عن معنى الودادة بصيغة الماضى في تلك الآية قد جاء مخالفا - من زاوية أخرى - للتعبير عنه في الآية التي سبقتها ، وهي قوله عز وجل :

«يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخوجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ..» - المتحنة ١٠

لقد سيقت الآيتان لنهى المؤمنين عن موالاة الكفار وودادتهم وإطلاعهم على حقيقة ما يكنه هؤلاء الكفار لهم من حقد وعداوة وما يودونه لهم من خسران وضلال(١٠) ، ولعلنا نلاحظ أن التعبير عن ودادة المؤمنين للكفار – خسران وضلال(١٠) - قسد أوثسر فيه تعليق المصدر « مودة » بصيغة المضارع مرتين: «تلقون إليهم بالمودة» ، « تسرون إليهم بالمودة» – أما التعبير عما

<sup>=</sup> والواقع أن تبرير هذا الرأى بالقول بأن فعل الودادة لو عطف على جواب الشرط لاقتضى ترتبها على ظفر الكفار بالمؤمنين - غير مسلم به ؛ إذ في إيثار العدول إلى صيغة الماضي عند التعبير عن هذه الودادة - على تقدير هذا العطف - ما يوحى بعدم ترتبها على هذا الظفر ، وهذا هو ما عناه الزمخشرى بقوله : «وودوا - قبل كل شئ كفركم» .

<sup>(</sup>١) منتاح العلوم /١.٤ . . . . (١) انظر: أسياب النزول /٢٨١ - ٢٨٣ .

يوده الكفار للمؤمنين فقد أوثرت فيه صيغة الماضى «وودوا» - وفى هذا وذاك - والله أعلم - إبراز للمفارقة أو البون الشاسع بين ما يحرص عليه بعض المؤمنين من موالاة الكفار سذاجة وغفلة ، يضمره هؤلاء الكفار لهم من ضغينة وحسد ، وفى هذا بيان منه سبحانه لهؤلاء الموالين : إن ودادتكم التى تتجدد لهؤلاء الكفار ظاهرة حينا وباطنة حينا آخر لن يكون لها صدى يذكر فى قلوبهم المجبولة على عداوتكم المفطورة على كراهيتكم وحسدكم على نعمة الإسلام التى هى أسمى ما تنعمون به دونهم .

ومن مواطن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى قول الحق تبارك وتعالى:

«ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» - النحل : ٨٩ .

لقد سيقت الآية الكريمة للإخبار عن بعث الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وإشهادهم على الناس يوم القيامة ، - وفي تخصيص محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالخطاب بعد الإخبار عن بعث الرسل بطريق الغيبة ، ثم العدول (معجميا) عن فعل البعث إلى فعل المجئ، ثم العدول (الذي نحن بصدده) عن صيغة المضارع «نبعث» إلى صيغة الماضى عند خطابه في كل ذلك إشعار بأفضليته على سائر الرسلين وأفضلية شهادته في هذا اليوم على شهاداتهم ، وأنه لهذا وذاك يجاء به شاهدا قبل (۱) بعث هؤلاء الرسل في أعهم شهداء .

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى أننا في ضوء حفول الآية الكريمة بتلك التحولات الدالة على أفضلية نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - على سائر الرسل - لا غيل إلى ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اسم

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ج١/١٤٢ ، تفسير البيضاري ج١٨٩/٣ .

الإشارة فيها (هؤلاء) يعود على الأمة المحمدية ، وأنه عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة فحسب – ونرجح ما رجحه العلامة أبوالسعود في تفسيره من أنه يشهد على أمته ، وعلى كل الأمم ، وكل الشهداء(١) ، ويستند هذا الترجيح لدينا على ما يلى :

\* بينما وصفت الآية الكرعة شهيد كل أمة من الأمم بكونه (من أنفسهم) جاء الإخبار عن شهادة خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليه - خاليا من هذا الوصف ، وفي ذلك دليل على أن كل نبى يبعث من أمته يوم القيامة ليشهد عليها (عليهم من أنفسهم) ، أما هذا النبى الخاتم فإنه يبعث من أمته ليشهد عليها وعلى كل (هؤلاء) الشهداء والأمم (١٠) .

\* حين أخبر البيان القرآنى عن شهادته عليه الصلاة والسلام - جاءت هذه الشهادة مقيدة بقومه تارة « ويكون الرسول عليكم شهيدا » - المسرة : ١٤٣ - « ليكون الرسول شهيدا عليكم » - الحسج : ٧٨ -

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير أبوالسعود ج٥/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) قبل هذه الآية ببضع آيات ورد قوله تبارك وتعالى : وويوم تبعث من كل أمة شهيدا ثم الايؤدن للذين كفروا والاهم يستعتبون» - النحل ۸۶ ، وبلغت النظر أن هذه الآية لم تفرد نبينا صلوات الله وسلامه عليه بإشارة خاصة كما فعلت الآية التى نحن يصددها ، ولعل السر فى ذلك - والله أعلم - هو اختلاف المراد بالبعث فى كل من الآيتين عنه فى الأخرى ، وقد أشار الراغب فى (المفردات /٥٣-٥٣) أن البعث يختلف بحسب اختلاف ما علق به وأنه لهذا يمنى إثارة الشئ وتوجيهه تارة ، وإثارته بلا توجيه تارة أخرى ، واستئناسا بما ذكره الراغب نود أن نلاحظ :

اختلاف الجار والمجرور المتعلقين بفعل البعث في كل من الآيتين عنه في الأخرى ، فهو في
 تلك الآية ومن كل أمة ، أما في الآية السابقة فهو وفي كل أمة » .

أن هذه الآية لم تشر إلى متعلق الشهادة أو - بتعبير آخر - الشهود عليهم ، أما الآية السابقة فقد فعلت ذلك : (شهيذا عليهم - شهيدا على هؤلاء) .

ولملنا في ضوء هاتين الملاحظتين تستطيع القول: إن البعث في هذه الآية يعني إحياء الشهداء أو الرسل ، أما في الآية التي بين أيدينا فيعني توجيه كل منهم إلى الشهادة على من قيضه - عز وجل - للشهادة عليهم .

ومطلقة من هذا القيد تارة أخرى : «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» – الأحزاب : 20 – الفتح :  $\Lambda$  – وهذه الشهادة المطلقة هي مااختص بها – في ذلك البيان – نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون من سواه من الأنبياء والرسل ، – فحينما أخبر القرآن – على سبيل المثال – عن إقرار عيسى عليه السلام بالشهادة في قوله تبارك وتعالى : «وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم» جاءت تلك الشهادة مقيدة بقومه «عليهم» في فترة رمنية محددة «ما دمت فيهم» .

\* أخيرا ... قوله عز وجل عقب وصفه على بالشهادة : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ» ، ففى ذلك - والله أعلم - إشعار بطبيعة الشهادة التى اختص بها صلوات الله وسلامه عليه ، ودلالة على أنه سبحانه وقد آثره بهذا الكتاب الخالد المهيمن - بعموم بيانه - على ما سبقه من الكتب - قد آثره كذلك بأن تكون لشهادته يوم القيامة صفة العموم والهيمنة على شهادات من سبقه من الرسل .

# ٣ - ( مضارع - أمر ) :

وذلك في قوله عز وجل:

«.. قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشركون» - هود : ٥٤ - والآية الكريمة تحكى مقولة سيدنا هود عليه السلام لقومه ردا على تكذيبهم له ، وسخريتهم منه ، وادعائهم الباطل بأنه به مسا من آلهتهم «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء .» .

وقد تضمنت هذه المقولة عدولا عن صيغة المضارع (أشهد الله) إلى صيغة الأمر (واشهدوا) وذلك لإبراز البون الشاسع بين الإشهادين والدلالة على أن الثانى منهما ليس إشهادا حقيقيا ، وأنه عليه السلام إغا أمرهم به على سبيل السخرية بهم ، والتحدى لإرادتهم . هذا ما يقرره الزمخشرى إذ يقول في توجيه هذا العدول :

«لأن إشهاد الله على البراء من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقدة ، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ، ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب ، فعدل به عن لفظ الأول لاختلاك ما بينهما ، وجئ به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثوى بينه وبينه : اشهد على أنى لا أحبك تهكما به واستهانة بحاله .. »(١).

... وقبل أن ندع هذا المجال من مجالات الالتفات (بين صبغ الأفعال) نود أن نتوقف – قليلا – إزاء ما ردده غير واحد من البلاغيين من أن من أمثلته في القرآن الكريم قوله عز وجل:

«قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين .، الآية» - الأعراف :٢٩ .

من هؤلاء البلاغيين ابن الأثير الذي يستشهد بالآية الكريمة على ما أسماه «الرجوع عن الفعل الماضى إلى فعل الأمر» ثم يقول في بيان ذلك: «.. كان تقدير النكلام أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم ، قإن الصلاة من أوكد فرائض الله عنهاده »(!).

وبداية نود أن نلاحظ أن تقدير ابن الأثير للعدول في الآية بخرجه عن حيز الصورة التي أراد الاستشهاد لها ، أعنى صورة الخروج عن صيغة الماضى إلى صيغة الأمر ، فإذا كان المعدول عند حسب تقديره هو «وبإقامة وجرهكم» فإن مؤدى ذلك أن فعل الأمر«وأقيموا» ليس معطوفا على الفعل

 <sup>(</sup>١) الكشاف ج٢/١/٢ . \ إوانظر: المثل السائر /١٦٨ . تلسير البيضاري ع١٩٧/٣ .
 تنسير أبي السعود ج٤١٨/٢ ، البرهان ج٣٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر /١٦٨ ، وانظر : البرهان ٣٣٤/١ ، وكذا خصائص التراكيب / ٢٠٥٠ .

الماضى «أمر» بل على المصدر السابق عليه «بالقسط» ، وعلى ذلك فإن الرجوع يكون عن صيغة الاسم إلى صيغة الفعل لا عن الماضى إلى الأمر كما يقرر .

والواقع أنا لا نسلم بأن فى الآية الكرعة عدولا على أى صورة من الصور ، فالفعل «وأقيموا» ليس معطوفا على «بالقسط» كما يبدو من عبارات ابن الأثير ، ولا على الفعل «أمر» كما يبدو من استشهاده بالآية فى هذا الموطن ، إذ إن هذا أو ذاك يقتضى أن يكون الخطاب الماثل فى هذا الفعل موجها إلى المشركين الذين أخبر عنهم الحق سبحانه قبل هذه الآية مباشرة بقوله :

و.. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» – الأعراف : ٢٧ – ٢٨ .

فسواء قلنا مع ابن الأثير: إن تقدير الكلام في الآية التي بين أيدينا هو «أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم» أم قلنا مع العلوى: إن التقدير هو «أمر ربي بالقسط وأمركم أن تقيموا وجوهكم» (١) ، سواء أكان هذا أم ذاك فإن الخطاب يكون موجها إلى هؤلاء المشركين الذين جاءت تلك الآية ردا على تقولهم وادعائهم الكاذب – وهذا غير مسلم به ، إذ كيف يتوجه الأمر بالصلاة أو إقامة الوجوه عند كل مسجد إلى هؤلاء الذين لم يمس الإيان قلوبهم أصلا ، والذين هم دائبون على موالاة الشياطين ، والافتراء على الله عز وجل ؟!

إن الذي غيل إليه - والله أعلم -أن صيغة الأمر «وأقيموا» هي معطوفة على صيغة الأمر السابقة عليها في صدر الآية «قل» ، ففي الآية

<sup>(</sup>١) الطراز ج١٣٧/٢.

الكريمة على هذا التقدير (الذي ينتفى معه القول بالعدول) أمران موجهان منه سبحانه إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه:

\* الأول : أن يعلن لهؤلاء المشركين - دحضا لادعاء اتهم وافتراء الهم على الله - أنه سبحانه إنما يأمر بالقسط .

\* الثاني: أن يلتزم هر والمؤمنون معه جادة السلوك الإيماني الأمثل في إقامة الشعائر، وإخلاص العقيدة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ..» - المائدة / ١٠٥٠.

فالأمر الأول هو مجابهة لمسلك الضلال وموالاة الشيطان ، أما الأمر الثانى فهو حث للمؤمنين على الجد فى مسلك الهداية والإيمان ، ومن ثم جاء ختام الآية التى بين أيدينا والآية التى تليها إبرازا لنهاية كلا المسلكين و.. كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم المضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» – الأعراف ٢٩٠-٣٠.

### (د)بين الإسم والفعسل:

لكل من صيغتى الاسم والفعل خصوصيتها التى تتميز بها من الأخرى فى أداء المعنى ، وقد حدد البلاغيون هذه الخصوصية فى كل منهما فقالوا : «إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشئ من غير أن يقتضى تجدده شيئا بعد شئ ، وأما الفعل قموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثبت بسه ، شيئا بعد شئ «(۱) .

فى ضوء هذا الفارق يمكن أن نستوحى بعض ما يوحى به العدول عن إحدى هاتين الصيغتين إلى الأخرى فى البيان القرآنى – فلنتأمل – على سبيل المثال – قول الحق تبارك وتعالى فى وصف المتقين:

«الذين يتفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المستين» - آل عمران :١٣٤ .

ففى التعبير عن صفة الإنفاق بصيغة المضارع ، ثم العدول عنها إلى صيغة اسم الفاعل فى التعبير عن كظم الغيظ والعفو عن الناس – استثمار لما بين الصيغتين من فارق فى الدلالة على تأصل الأوصاف الثلاثة فى نفوس المتقين والإبحاء بتحقق الصورة المثلى لكل منها لديهم ، ذلك أن الصورة المثلى لصفة الإنفاق لا تتحقق إلا عند تجددها ، وتتابعها على اختلاف الظروف وتنوع الأحوال (دلالة الفعل المضارع) أما فى كظم الغيظ والعفو عن الناس فإنها لا تتحقق إلا مع الثبات عليهما ، ومصابرة النفس على التمسك بهما (دلالة الاسم) ، ففى المخالفة بين الصيغتين فى تلك الآية – إذن – إشعار بأن هؤلاء لتمكن التقوى ورسوخها فى قلوبهم قد أوفوا فى كل ما وصفوا به على الغاية و ريلغوا حد الكمال ، أو درجة الإحسان «والله يحب المحسنن» .

<sup>(</sup>١) دلائل الاعجاز /١٣٣ ، وإنظر : نهاية الايجاز في دراية الاعجاز /١٥٦ .

ولنتأمل - أيضا - قوله سبحانه :

«إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرامون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» - النساء: ١٤٢

حيث جاء التحول عن صيغة المضارع «يخادعون» إلى صيغة اسم الفاعل «خادعهم» مؤديا دوره في تبكيت هؤلاء المنافقين الذين تسول لهم نفوسهم الملتاثة عرض النفاق أن ظاهرهم الإيماني الزائف قد آتى ثماره في خداع المؤمنين ، وأن كفرهم في مأمن من الافتضاح ، غافلين عن أن الخالق عز وجل عليم ببواطنهم ، وأنه سبحانه إذا كان قد أمر المؤمنين بعصمة دمائهم فإنه بذلك يملى لهم ويمدهم في طعيانهم بعمهون .

ولعلنا نلاحظ أن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم الفاعل قد واكبه - متآزرا معه فى دلالته - عدول آخر يتمثل فى صياغة اسم الفاعل من الثلاثى (خَدَع) لا من الرباعى الدال على المفاعلة والذى يقتضيه ظاهر السياق لمجئ المضارع منه (خادَع) بفتح الدال وفى هذا دلالة على أن هؤلاء المنافقين الذين يعنون فى محاولات الخداع ، هم - لو عقلوا - المخدوعون ، أى أن الآية الكريمة بهذا التحول الأخير تدل على ذلك المعنى الذى أكدته آية أخرى فى شأن هؤلاء المنافقين ، وهى قوله سبحانه «.. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» - البقرة : ٩ .

ولنتأمل - أخيرا - قوله عز وجل:

«إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ع - ص : ١٩-١٨ .

ففى سياق هاتين الآيتين تحول عن تأدية وظيفة الحال فى الآية الأولى بصيغة المصارع «يسبحن» إلى تأديتها فى الآية الثانية بصيغة الاسم «محشورة» ، يقول الزمخشرى فى دلالة هذا التحول: إن السر فى اختيار

«يسبحن» فى الآية الأولى هو وكأن «الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شئ ، وحالا بعد حال ، وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ... وقوله «محشورة» فى مقابلة «يسبحن» إلا أنه لما لم يكن فى الحشر ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد شئ جئ به اسما لا فعلا ، وذلك أنه لو قيل : وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شئ ، والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفا ؛ لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة»(١١).

ونود أن نضيف - إلى ما ذكره الزمخشرى - أن الآيتين مسوقتان لإبراز نعمتين خص الله بهما نبيه داود عليه السلام ، وفي إيثار صيغة الفعل في التعبير عن النعمة الأولى ، وصيغة الاسم في التعبير عن الثانية ما يجلى عظمة هاتين النعمتين من جهة ، وخصوصيتهما بداود عليه السلام من جهة أخرى ، ذلك أن من شأن الجبال التسبيح الدائم ، فهي إحدى المخلوقات أو «الأشياء» التي يصدق عليها قوله تبارك وتعالى : «وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم ..» - الإسراء/٤٤.

ومن ثم كان لإيثار صيغة الفعل المقيدة لمعنى التجدد «يسبحن» دلالتها على أن التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائم، بل هو تسبيح خاص بنبى الله داود يتجدد بتجدد تسبيحه، وتلك الدلالة تدعمها دلالة الظرف «معه» وتقديمه على الفعل يسبحن في الآية الأولى - كذلك فإن من شأن الطير الحركة وسرعة التنقل من مكان إلى مكان، ولهذا فإن لإيثار صيغة الاسم في التعبير عن حشرها «محشورة» دلالته على أنها حين تحشر أو تتجمع لتجاوب تسبيح داود عليه السلام تكاد تفارق طباعها فتثبت في مكان حشرها خاشعة لا تكاد تريم (١).

<sup>(</sup>١) الكشاف ج٣/ . ٣٢ ، وانظر : تفسير البيضاوي ج١٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المنى في البلاغة العربية /٢٣٢ .

#### ثانيا:العسدد:

.. يحفل القرآن الكريم بالعديد من مواطن الالتفات في مجال العدد (الإفراد - التثنية - الجمع) - ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض هذه المواطن في كل صورة من الصور الثلاث التالية:

- (أ) بين الإفراد والجمع.
- (ب ) بين الإفراد والتثنية .
  - (ج ) بين التثنية والجمع .

## (أ) بين الإفراد والجمع:

من ذلك مثلا إفراد السمع وجمع الأبصار والقلوب في مثل قوله تبارك وتعالى: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم» – البقرة :٧ .

فلقد جاءت لفظة «سمعهم» مفردة بين جمعين «قلوبهم - أبصارهم» وهي بذلك تشكل في نسق الآية الكريمة تحولين : أولهما عن الجمع إلى الإفراد ، والثاني عن الإفراد إلى الجمع .

لقد لفتت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثير من المفسرين قديما وحديثا ، ومن ثم تنوعت المداخل وتعددت الآراء حول تفسيرها ، فقلد ذكر الزمخشرى عدة آراء في بيان السر في إفراد السمع في الآية الكريمة ، فهو يقول :

«.. وحد السمع كما وحد البطن فى قوله: كلوا فى بعض بطنكم تعفّوا، يفعلون ذلك إذا أمن اللبس، فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه، ولك أن تقول: السمع مصدر فى أصله، والمصادر لا تجمع فلمح الأصل، يدل عليه جمع الأذن فى قوله: «وفى

آذاننا وقر» وأن تقدر مضافا ، أي وعلى حواس سمعهم »(١) .

والحقيقة أنا لا نطمئن لمثل تلك الآراء (١) التى رددها مع الزمخشرى كثير من المفسرين ، والتى لا تعدو أن تكون «محاولات» لتبرير إفراد السمع فى الآية عن طريق إثبات نظائره فى موروث اللغة ، أو الكشف عما يسوغه من قواعد الصرف أو النحو ، ولعلنا نتساءل : إذا كان السبب فى إفراد السمع هو أمن اللبس فلماذا لم تفرد القلوب والأبصار لهذا السبب ذاته ؟ وإذا كان مرد هذا الإفراد هو كون السمع مصدرا فى الأصل فإن البصر أيضا مصدر . فما هو سر المخالفة بينهما إفرادا وجمعا إذن ؟ ... وهكذا نجد أن مثل تلك الآراء التى تدور حول تبرير الظاهرة لا تفسرها بقدر ماتثير التساؤل حولها من جديد !!

وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر فى هذه المخالفة هو توحد مدركات السمع وتعدد مدركات القلوب والأبصار ، هذا ما يقرره صاحب تفسير المنار حيث يقول:

«.. والذى أراه أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كثيرة فكأنها صارت بذلك كثيرة فجمعت ، أما السمع فلا يدرك إلا شيئا واحدا هو الصوت ومن ثم أفرد »(٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ج١/ ٢٩.

<sup>(</sup>۲) من هذه الآراء أيضا أن السمع إنما وحد لأن لكل واحد منهم سمعا واحدا ، يقال : أتاتى برأس الكبشين ، ومنها كذلك - وهو منسوب لسيبويه - أن ما قبل السمع وما بعده قد ذكر بلفظ الجمع ، وذلك يدل على أن المراد منه الجمع .. انظر : التفسير الكبير ج١/٥٩ تفسير البيضاوى ج١/٧٦ ، البحر المحيط ج١/٤٤ ، غرائب القرآن . على هامش الطبرى ج١/٤٤/ ، البرهان في علوم القرآن ج١/٣٨ .

 <sup>(</sup>۳) تفسير المنارج ۱٤٤/-۱٤٥ ، وانظر : حاشية أبى الفضل القرشى . هامش تفسير البيضاري ج ۷۱-۷۵/۱

وقد نحا الشيخ محمد متولى الشعراوى مثل هذا المنحى فى تفسيره لظاهرة إفراد السمع وجمع الأبصار فى القرآن الكريم ؛ فالأبصار – على حد تعبيره – «تتعدد أنا أرى هذا وأنت ترى هذا وثالث يرى هذا إلى آخر تعدد الأبصار ، وإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا ، ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعا مادمنا جالسين فى مكان واحد نسمع نفس الشئ ، ومن هنا اختلف البصر وتوحد السمع هذا .

والواقع أن هذا الرأى - فيما نحسب - غير مسلم به كذلك ، وذلك لسببين :

الأول : أن الأصوات أو مدركات السمع تختلف وتتعدد من حيث خصائصها وتنوع مصادرها شأنها في ذلك شأن المرثيات أو مدركات البصر ، وهذا ما لاحظه أبوالفضل القرشي حيث نقل الرأي السابق عن أحد المفسرين، ثم عقب عليه قائلا : وفيه نظر ؛ لأنه مدركات السمع أيضا أنواع مختلفة؛ فإن الصوت مدرك بالسمع وكيفياتها الحرفية وغيرها من الجهارة والخفاءة وهي أنواع مختلفة ، غاية الأمر أن مدركات القلب والبصر أكثر كثيرا من أنواع مدركات السمع (٢) .

الثاني: أننا لو سلمنا بهذا الفارق بين مدركات السمع ومدركات البصر فمن الشعب أن نسلم بكونه السر في إفراد الأولى وجمع الثانية في سياقاتهما المتعددة في القرآن الكريم! وذلك لأن هذه السياقات لا تعنى المدرك – بفتح الراء – بل عملية الإدراك ذاتها في كلتا الحاستين، فالإدراك السمعي، أو البصري هو – لا المدركات – متعلق الختم أو الغشاوة في آية البقرة، وهو كذلك متعلق الأخذ في قوله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) من فيض الرحمن في معجزة القرآن - يتصرف /١١٧ .

<sup>(</sup>۲) هامش تفسير البيضاوي ج ۷٦/۱ .

وقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ..» - الأنعام : ٤٦ - وهو أيضا مناط النعمة التي يمن الله على خلقه أن أسبغها عليهم في قوله سبحانه : ووائل أخرجكم من يطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» - النحل : ٧٨ ، ثم هو - أخيرا - متعلق الملكية الخالصة التي لا يملك المخلوق إلا الإقرار بنسبتها للخالق عز وجل : وقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المي من الميت ويخرج المي من الميت ويخرج المي من المي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» - يونس : ٣١ .

إننا بذلك نرجع – والله أعلم عراده – أن إفراد السمع وجمع الأبصار في القرآن الكريم لا يرجع إلى توحد مدركات السمع وتعدد مدركات البصر على قرض التسليم بذلك – بل إلى توحد وسيلة الإدراك في حاسة السمع ، وتعددها في حاسة البصر ، فلقد أثبت علما التشريح ووظائف الأعضاء أن مركز الحس السمعي في المخ يده عصب دماغي واحد هو ما يسمى «العصب الثامن» أما الحس البصري فإنه يرتكز على أربعة أعصاب تتضافر معا في إحداثه : وتلك هي : العصبان «الرابع والسادس» المسئولان معا عن حركة العين في مجال الحقل البصري ، ثم «العصب الثالث» المسئول عن حركة العين في جزء من هذا الحقل ، وعن التحكم في دخول الضوء للعين ، وضبط الحدقة وشكل العدسة حسب نوع الإبصار ، ثم – أخيرا – «العصب الثاني» المسئول عن توصيل الصور الساقطة على الشبكية إلى مراكز الإبصار العليا في مؤخرة الدماغ (۱) – فه قدا – فيما نحس – هو سر إفراد السمع وجمع

<sup>(</sup>١) انظر : التشريح العملي /٤٣٨-. ٤٦ ،

<sup>«</sup> The Human Nervous System » By Charles R. Notacr, Mc Graw Hill (1967) Pages 155-161 and 176-190.

<sup>«</sup> Grays Anatomy » 36th Edition, Williams and Warwick, Churchill Livingstone, 1980 Pages 1073-1074 and 1055-1069 and 1073-1074.

الأبصار في سياقاتهمات القرآنية التي لا تدور كما رأينا حول ما يسمعه الإنسان أو يبصره ، بل على حقيقة إدراكه السمعي أو البصري ذاتها .

ولعل من المناسب هنا أن نلاحظ أنه بينما أوثرت لفظة الختم - في آية البقرة - مع السمع أوثرت لفظة الغشاوة مع الأبصار ، أي أن في هذه الآية مع العدول عن الإفراد إلى الجمع عدولا (معجميا) عن مادة (خ . ت .م) إلى مادة (غ . ش . ي) وكل من المادتين تؤدى معنى تعطل الحاسة . فما سر هذا العدول إذن ؟

وللإجابة عن هذا التساول نشير إلى أن الإدراك البصرى هو نتيجة مباشرة لانعكاس صور المرثيات على شبكية العين من خلال العدسة ، فإذا كان هناك خلل بالعدسة أو حائل (خارجى) يحول دون ذلك الانعكاس توقف الإدراك البصرى تماما ، أما الإدراك السمعى فهو على العكس من ذلك إدراك (داخلى) أى أنه ليس هناك سبب خارجى يحول دونه ، بل لقد أثبت علم الطب أن قفل الأذن الخارجية أو فقدانها ليس شرطا للصمم ، وأن عظام الجمجمة (وموصلات أخرى) قد تنرب عن الأذن في نقل الموجات الصوتية إلى العصب السمعى (1) .

لعل ذلك - والله أعلم - هو سر إيثار الختم مع السمع ، والغشاوة مع الأبصار (") في آية البقرة ، ولعل عا يؤيد ذلك أن فعل الصمم لم يوقع على الأذن كما أوقع فعل العمى على البصر عند الدلالة على تعطل الحاستين في

<sup>(</sup>١) السابق / نفسه .

<sup>(</sup>۲) حيث تدل الغشاوة - لغة - على مجرد الغطاء ، أما الختم قيدل على الاستيثاق من الحيلولة دون دخول الشئ أو خروجه . يقال : ختم على الطعام أو الشراب ، أى غطى فوهة وعائه بطين أو شمع أو غيرهما حتى لا يدخله شئ ولا يخرج منه شئ . انظر في المادتين : لسان العرب ، المجم الوسيط ، وكذا : المقردات /٢٦١ ، ١٤٣ ، الإعجاز البيائي للقرآن /٤٩٨ .

قوله عز وجل: «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أيصارهم» - محمد : ٢٣ - إذ لو كان الصمم هو تعطل الأذن لقيل: فأصم آذانهم كما قيل «وأعمى أبصارهم».

.. ومن مواطن الالتفات عن الإفراد إلى الجمع قوله سبحانه:

«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا » - مريم : ٨١-٨١ ، ففي الآية الثانية جاء اسم يكون - العائد على الآلهة - ضمير جمع - ثم جاء الخبر عنه مفردا «ضدا » ، عدولا عن «أضدادا » التي يقتضيها ظاهر السياق وهو عدول يحقق في الآية الكريمة غايتين : الأولى : اطراد الإيقاع الموسيقي بين فواصل الآيات ؛ إذ بصيغة الإفراد «ضدا » تتوازى فاصلة الآية الكريمة مع فواصل الآيات السابقة عليها واللاحقة لها في السورة (مدا . فردا . عزا . أزا . ضدا ... الخ) ، والثانية : هي الدلالة على (توحد) موقف الآلهة يوم القيامة في معاداة هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الخالق أو أشركوهم في عبادته عز وجل ، فتوحيد الضد هو - كما ذكر المفسرون - لتوحد المعنى الذي تدور عليه مضاده هؤلاء الآلهة للكفار ؛ إذ إنهم يتفقون على هذه المضادة فيكونون كالشئ الواحد" .

فى التحول إلى الإفراد عن الجمع - إذن . إبراز للمفارقة بين موقف الكفار من آلهتهم فى الدنيا ، وموقفها منهم يسوم القيامة ، فتلك التى

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ج٢٩/٢، التفسير الكبير ج٢٥٢/٢، تفسير البيضاوى ج١٥/٤، البحر المحيط ج٢١٥/١، تفسير أبى السعود ج٥/. ٨٠، ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المفسرين قد أشار إلى أن ضمير الجماعة في (سيكفرون ويكونون) يحتمل أن يكون عائدا على الكفار لا على الآلهة ، وهر - فيما نرى - احتمال بعيد ؛ إذ إن مضادة الكفار للآلهة لا تبلغ ما تبلغه مضادة تلك الآلهة لهم في قيسيد الإحساس بخيبة الأمل وضلال المسعى لديهم في هذا الموقف.

توزعت أهوامهم ، وأذلوا أعناقهم لها من دون الله أملا في التعزز بها - سوف تتناصر يوم القيامة على تكذيبهم ، وتتحد على مضادتهم والتنكر لهم «وإذا رأى الذين أشركوا شركامهم قالوا ربئا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» - النحل : ٨٦.

ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل: «... ثم نخرجكم طفلا ...» – الحج ٥٠ ، حيث وردت لفظة الحال بصيغة المفرد (طفلا) لا بصيغة الجمع (أطفالا) الموائمة لضمير الجمع العائد على المخاطبين في (نخرجكم).

لقد توقف غير واحد من المفسرين إزاء هذا العدول ، فقيل - في رأى - إن الغرض هو الدلالة على الجنس - وقيل - في رأى آخر - إن لفظة الطفل في الأصل مصدر والمصادر لا تجمع ، وقيل - في رأى ثالث - إن المعنى : نخرج كل واحد منكم طفلالا . والآراء الثلاثة - كما نلاحظ - لاتعدو أن تكون تخريجات أو تبريرات لغوية للظاهرة . لا سبرا لبعدها الدلالي ، أو دورها التعبيري المتناغم مع سياقها الذي وردت فيه .

أما ابن جنى فقد نحا فى تفسير تلك الظاهرة منحى آخر يختلف عن مثل التخريجات اللغوية العاجزة عن تفسيرها فى نظره ، فهو يقول :

«.. فحسن لفظ الواحد هنا لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان ، وتحقير لأمره فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة ... وهذا مما إذا سئل الناس عنه قالوا : وضع الواحد موضع الجماعة اتساعا في اللغة ، وأنسوا حفظ المعنى لتقوى دلالته عليه ، وتنضم بالشبه إليه»(٢) .

 <sup>(</sup>۱) انظر : التفسير الكبير ج٢٣/ . ١ ، الكشاف ج٢٦/٣ ، تفسير البيضاري ج٢٤٩/٤ تفسير أبي السعود ج٩٤/٣ ، البحر المحيط ج٣/٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) المحتسب ج٢/٧٦٧ .

فالمواحمة بين معنى (الصغر) المدلول عليه باللفظة فى هذا السياق الراصد لمراحل حياة الإنسان ومعنى (القلة) المستوحى من صيغة الإفراد تلك المواءمة – فى رأى ابن جنى – هى سر العدول عن الجمع إلى الإفراد فى الآية الكريمة ، وهو رأى سديد فيما نحس ، ولعل مما يعضده أن هذه اللفظة التى نحن بصددها قد وردت فى ثلاثة مواطن أخرى فى القرآن الكريم مرادا بها – كما فى آية الحج – معنى الجمع ، غير أنها وردت فى اثنين منها مفردة ، وهما قوله سبحانه فى آية الحجاب «.. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ..» – النور : ٣١ – وقوله عز وجل : «هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ..» – غافر : ٣١ .

أما في الموطن الثالث فقد وردت بصيغة الجمع ، وهو قوله تبارك وتعالى : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم » – النور :٥٩ .

وبتأمل الآيات الثلاث نلمس وجاهة رأى ابن جنى ؛ ذلك لأن المقصود باللفظة فى الآيتين الأوليين - حيث الإفراد - من هم فى مرحلة الطفولة أو الصغر فعلا ، أما فى الآية الأخيرة - حيث الجمع - فإن المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة الرجولة أو الكبر . هؤلاء الذين بلغوا الحلم فرجب عليهم الاستئذان .

#### ( ب ) بين الإفراد والتثنية :

يتجلى ذلك في قول الحق تبارك وتعالى :

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» - التربة :٦٢ .

لقد اختلف النحاة والمفسرون في تحديد مرجع الضمير في الفعل «يرضوه».

\* فلقد قبل : إنه يعود على الله ورسوله ، وإنما أفرد لتلازم الرضاءين.

\* وقيل أيضا : إنه يعود على الرسول فحسب ؛ لأن الكلام في إيذائه على وإرضائه .

\* وقيل كذلك: إنه عائد على الله عز وجل فقط، والتقدير: والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك(١).

فعلى الرأى الأول تتضمن الآية الكريمة عدولا عن تثنية الضمير «يرضوهما» إلى إفراده «يرضوه»، أما على الرأيين الأخيرين فليس فيها عدول أصلا إذ إن ضمير الإفراد بمقتضاهما هو الأصل أو مقتضى الظاهر كما يقال.

والرأى الأول - فيما نحس - هو أرجح الآراء ، وذلك لقوة الملاءمة بينه وبين السياق الذى وردت فيه الآية الكريمة ، فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم للمؤمنين كى يرضوهم هم فئة (١) من المنافقين كانوا يتعمدون الرسول عليه الأقاويل ، وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة على تلك الآية مباشرة فى قوله سبحانه :

«ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» - التوبة : ٦١٠ .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أبى السعود ج٤/٧٨، الكشاف ج١٦./٢، ، تفسير البيضاوى ج٣/٣٧، البرهان ج٤/٣، الاتقان ج١٦٨/١. (٢) انظر: أسباب النزول ١٦٨/ .

فى ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير فى «يرضوه» عائد على الله والرسول، وأن فى توحيده – عدولا عن تثنيته – دلالة على توحد الرضاء بن، وإشعارا بأن إرضاءه على هو فى الوقت ذاته إرضاء للخالق عز وجل – إذ فى ذلك دون ريب دعم لموقفه على وسلوان له فيما تحمله من أذى هؤلاء المنافقين – فشأن الإرضاء فى توحيده فى تلك الآية الكريمة هو شأن الطاعة التى وحدها عز وجل فى قوله: « من يطع الرسول فقد أطاع الله ..» – النساء: . ٨.

وشبيه بالآية السابقة في عود الضمير مفردا على الله ورسوله قوله تبارك وتعالى في شأن المنافقين «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» - النور ٤٨:

وقوله سبحانه بعد ذلك بآيتين :

«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» - النور : ٥١ .

حيث أسند الفعل يحكم إلى ضمير الإقراد (المستتر) لا إلى ضمير التثنية (ليحكما) كما يقتضى ظاهر السياق ، وفي ذلك - والله أعلم - دلالة على توحد الحكم ، وإشعار بأن ما ينطق به الرسول هو بعينه حكم الله، وأن هذا الذي يُدعى الناس إلى الاحتكام إليه ، فيعرض عنه من طويت نفسه على النفاق ويذعن إليه من استضاء قلبه بنور الإيمان - إنما هو منهج (واحد) شرعه العليم الخبير وينفذه ويحكم بمقتضاه رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه .

ومن مواطن التحول عن التثنية إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام:

«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» - الشعراء : ١٦ .

حيث وردت لفظة رسول مفردة مع أن ظاهر السياق يقتضى تثنيتها (فقولا إنا).

لقد تسائل المفسرون عن سر إفراد تلك اللفظة هنا وتثنيتها في سياق آخر للقصة ذاتها ، وذلك في قوله سبحانه :

«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ..» -طد :٤٧ -

وقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بأن لفظة رسول من الألفاظ أو الأوصاف المشتركة ؛ فهى تعنى المرسل أو متحمّل القول حينا ، والرسالة أو القول المتحمّل حينا آخر ، فهى بالمعنى الأول فى سورة طه ، وبالمعنى الثانى فى سورة الشعراء ، ومن ثم ثنيت فى الأولى لأنهما رسولان ، وأفردت فى الثانية لأنها رسالة واحدة (١).

ويتفق أحمد الغرناطى صاحب (ملاك التأويل) مع أصحاب هذا الرأى فى أن لفظة رسول تدل على المرسل وعلى الرسالة ، غير أنه يضيف أن استخدامها بمعنى المرسل هو اللغة الشهيرة ، ولهذا – كما يرى – وردت بهذا المعنى فى السورة الأولى فى ترتيب المصحف (طه) ، ووردت بالمعنى الثانى (الرسالة) فى السورة المتأخرة (الشعراء) ، ثم يعقب على هذا الرأى قائلا : «وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب»(1).

والواقع أن ورود لفظة رسول في كلتا الآيتين خبرا عن ضمير المتكلمين (إنا) يبعد القول بأنها تعنى في إحداهما غير ما تعنيه في الثانية ، أما ما ذكره الغرناطي في سبب استخدامها بالمعنى الأول في سورة طه ، وبالمعنى الثانى في سورة الشعراء فهو أشد بعدا ؛ فما نظن أن ترتب اللغات أو

<sup>(</sup>١) أسرار التكرار في القرآن /١٤٠ ، يصائر ذوى التمييز ج١٩/٣-٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ملاك التأويل ج٢/٢٨٢ .

اللهجات العربية من حيث الشهرة أو الذيوع هو من بين الأسرار الكامنة في ترتيب سور القرآن الكريم .

أما الزمخشرى فقد تسائل عند تفسيره لآية الشعراء قائلا: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله إنا رسولا ربك ؟ ثم ذكر في الإجابة عن هذا التساؤل قولين :

أحدهما : ما جرى عليه الرأى السابق من أن لفظة الرسول فى آية طه عنى المرسل وفى آية الشعراء بمعنى الرسالة ومن ثم وحدت كما يفعل بالوصف بالمصدر نحو صوم وزود ·

الثاني: أنها في آية الشعراء بمعنى الرسول وإنما وحدت لأن حكمهما - عليهما السلام - لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة، واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحدا، فكأنهما رسول واحداله.

ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الثانى - على وجاهته بالقياس إلى الرأى الأول - لا يجيب عن التساؤل الذى طرحه الزمخشرى فى البدآية ، بل إنه يثيره من جديد ، إذا مادامت لفظة «رسول» تعنى الشخص المرسل فى آيتى طه والشعراء في هن هنو سبر تثنيتها فى الأولى وإفرادها فى الثانية إذن ؟!

إننا نطمئن إلى القول بأن لفظة رسول فى كل من الآيتين الكريمتين الاتعنى سوى الشخص المرسل ، أما تثنيتها فى آية طه وإفرادها فى آية الشعراء فإنه يرجع فيما نحسب - والله أعلم عراده - إلى اختلاف السياق فى كل من السورتين عنه فى الأخرى ؛ فكل من الآيتين الكريمتين قد سبقت

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ج٢/ ١١ ، وكذا: تفسير البيضاوى ج١٠١/٤ ، تفسير أبي السعود ج٢٣٧/١ .

فى سياقها بإعلان الخرف من بطش فرعون وطغيانه ، غير أن هذا الإعلان قد ورد فى سورة طه على لسان الرسولين - موسى وهارون عليهما السلام - ومن ثم جاءت لفظة رسول مثناة لبعث الطمأنينة والثقة فى قلبيهما ، واقتلاع جذور الخوف من نفسيهما معا : وقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى ، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك .. » - طه : ٤٥-٤٧ .

أما في سورة الشعراء فقد ورد الإخبار عن الخوف من قرعون وآله على لسان موسى عليه السلام وحده ، ومن ثم كان إفراد لفظة رسول في تلك السورة تهدئة لروعه ، وتطمينا لمخاوفه عليه السلام : «قال رب إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين»(۱) – الشعراء : ۱۲ – ۱۹ .

ومن أمثلة العدول بين الإفراد والتثنية كذلك قول الحق تبارك وتعالى:

«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل
يداد مبسوطتان ..» - المائدة :٦٤٠ .

فلقد جاءت لفظة اليد مثناه في دحض تلك الفرية بعد أن ذكرت مفردة على ألسنة أصحاب تلك الفرية لعنهم الله . وفي نكنة هذا العدول ذكر المفسرون : أن اليهود قد جعلوا قولهم «يد الله مغلولة» كتآية عن نسبة البخل إلى الله جل وتنزه عن ذلك ، فأجيبوا على وفق كلامهم - أى بطريق

<sup>(</sup>١) يبدو لى - والله أعلم - أن تلك الآيات تحكى موقفا كان موسى عليه السلام هو المخاطب فيه وحده ، يدل على ذلك قوله عز وجل على لساته وفأرسل إلى هارون، كما يدل عليه أيضا أن معظم الأسباب التى ذكرتها تلك الآيات للخوف من آل فرعون - كضيق الصدر ، وعدم انطلاق اللسان ، والخوف من القتل بسبب الذنب - هي أسباب خاصة بموسى - وحده - عليه السلام .

الكنآية - فقيل: «بل يداه مبسوطتان» بتثنية اليد ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ في الدلالة على إثبات غاية السخاء له سبحانه ، أي ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل ، بل هو جواد على سبيل الكمال(١١).

ويضيف ابن المتير الاسكندري ملحظا دقيقا في توجيه دلالة التحول عن الإفراد إلى التثنية في الآية الكرعة فيقول:

«.. لما كان المعهود في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين ، وكان الغالب على اليهود لعنة الله عليهم اعتقاد الجسمية – جاءت عبارتهم عن البد الواحدة المألوف منها العطاء ، فبين الله تعالى كذبهم في الأمرين : في نسبة البخل بأن نسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط ، وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلا منهم على اعتقاد الجسمية ، وذلك بأن أضافه إلى البدين جميعا ، لأن كلتا يديه يمين كما ورد في الحديث تنبيها على نفي الجسمية ؛ إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها لكانت إحدى البدين يمينا والأخرى شمالا ضرورة ، فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفي الجسمية وأضاف والكرم إليهما لا كما يضاف في الشاهد إلى اليمنى خاصة ؛ إذ الأخرى شمال وليست محلا للتكرم» (١) .

ومن أمثلة هذا العدول أيضا قوله سبحانه:

«فقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجئة فتشقى» - طد :١١٧ .

ففى إسناد فعل الشقاء إلى الضمير المغرد (المستتر) العائد على آدم عليه السلام عدول عن إسناده إلى ضمير التثنية الذي يقتضيه ظاهر السياق

<sup>(</sup>۱) انظر: التفسير الكبير ج٤٦/١٢ ، الكشاف ج٢٥١/١ ، تفسير أبى السعود ج٥٨/٣، البحر المحيط ج٥٢/٣ ، تفسير المنار ج٤٥٦/١ ، تلخيص البيان في مجازات الترآن / . ٤ . البحر المحيط ج٢٥١/٣ ، تناب الانتصاف . ذيل الكشاف ج٢٥١/١ . ٣٥٢ .

(لك ولزوجك فلا يخرجنكما) ، وقد ذكر المفسرون في بيانهم لدلالة هذا العدول رأيين :

الأول: أن فى ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم ، كما أن فى ضمن سعادته سعادتهم ، فاختص الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على رعاية الفاصلة .

الثاني: أن المراد بالشقاء التعب في طلب القوت ، وذلك على الرجل دون المرأة (١٠٠٠).

والرأى الثانى هو أكثر الرأيين ملاءمة لسياق الآية الكرية ، ومن ثم فإنه – فيما يبدو لى – هو الأرجح ؛ ذلك لأن الأكل أو القوت كان بمثابة «المحور الأساسي» فى قصة آدم عليه السلام ؛ فهر – من جهة – إحدى النعم التى امتن الله على آدم بتهيئتها له فى الجنة ، وكفايته مئونة تحصيلها والشقاء من أجلها «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» – طه ١١٨٠ – ١١٩ – وهو – من جهة أخرى – مدار الأمر والنهى فى تلك القصة : «وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» – البقرة : ٣٥ – «فكلا من حيث شئتما ولا تقربا حدو – من جهة ثالثة – سبب حرمان آدم وزوجه من الجنة .. « فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ..» – طه :١٢١ – «فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ..» – البقرة :٣٦ – فكأن هذه الأكلة الشيطانية قد كانت بمثابة الحد الفاصل بين تنعمهما – معا – بلذائذ الطعام في ربوع الجنة ، وشقائه عليه السلام – وحده – في سبيل الكدح من أجله بعد الهبوط منها .

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ج٢/١٤٤، تفسير أبي السعود ج٢/٥٥، التفسير الكبير ج٢٢/ ١٢٥ ، غرائب القرآن . هامش الطبري ج٢/٢٤ ، البحر المحيط ج٢/١٨٤ .

## ( ج ) بين التثنية والجمع :

من المواطن القرآنية التي تحقق فيها التحول عن التثنية إلى الجمع قوله سبحانه:

«هذان خصمان اختصموا في ربهم .. الآية » - الحج : ١٩ - حيث أسند فعل الاختصام إلى ضمير الجماعة (اختصموا) لا إلى ضمير التثنية (اختصما) الملاتم لظاهر السياق - يقول الزمخشري عند تفسيره لتلك الآية:

«.. الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكأنه قيل : هذان فوجان أو فريقان مختصمان ، وقوله هذان للفظ واختصموا للمعنى كقوله : ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا .... ولو قيل : هؤلاء خصمان أو اختصما جاز – يواد المؤمنون والكافرون»(١).

ولعلنا تلاحظ أن الزمخشرى بهذه العبارات لم يتجاوز نطاق تبرير الظاهرة أو تسويغها لغويا عن طريق القول بأنها من باب الحمل على المعنى (اختصموا) بعد الحمل على اللفظ (هذا خصمان) – أما سر المزاوجة بين الحملين ، أو علاقتها بالسياق الذي وردت فيه الآية الكريمة فإن ذلك ما لم يدر بخلد الزمخشرى التوقف للبحث عنه في تفسير تلك الظاهرة .

ولكى نستجلى سر هذا العدول في الآية الكريمة نود - أولا - أن نلاحظ:

\* أن هذه الآبة مسوقة لبيان مصير كل من الخصمين - المؤمنين والكفار - يوم القيامة «.. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رموسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود .. الآيات» - الحج : ١٩٠ - ٢٢ - «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» - الحج : ٢٣.

<sup>(</sup>١) الكشاف ج٢٩/٣.

\* في آية سابقة على تلك الآية يخبرنا المولى عز وجل بأن يوم القيامة هر موعد الفصل بين طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله بفصل بينهم يوم القيامة إن الله عسلى كل شئ شهيد» – المسيح : ١٧٠.

\* أن فعل الاختصام الذى قمل فيه العدول عن التثنية إلى الجمع قد جاء بصيغة الماضى (اختصموا) مما يدل على أن الخصومة بين الخصمين قد حدثت قبل زمن الإشارة إليهما (هذان خصمان) .

لعلنا في ضوء الملاحظات الثلاث نستطيع القول: إن الخصمين المشار إليهما في الآية الكرعة هما في الأصل تلك الفرق أو الملل المختلفة التي حددتها الآية السابقة عليها ، وعلى ذلك فإن التثنية في «هذان خصمان) هي – والله أعلم – للدلالة على أن تلك الفرق سوف تستحيل يوم القيامة (وبعد أن يفصل الله بينها) إلى فريقين – مؤمنين وكفار – فحسب ، أما الجمع في «اختصموا» فمنظور فيه إلى الحال التي كانت عليها تلك الفرق في الدنيا ، من تعدد التسميات ، واختلاف المذاهب ، وتضارب المسالك في قضية العقيدة وتصور الألوهية ، ونحن في ضوء هذا التوجيه لدلالة العدول في الآية الكرية نرفض تلك المقولة التي رددها مع الزمخشري غير واحد من المفسرين من أنه لو قيل: هؤلاء خصمان اختصما لجازاً ؛ إذ كيف تجوز الإشارة إلى فريقين بهؤلاء ؟ وكيف يجوز الإخبار عن الخصومة والاختلاف بين تلك الطوائف المتعددة بطريق التثنية (اختصما) ؟

<sup>(</sup>۱) انظر : معانى القرآن ج٢/ ٢٢ ، تفسير البيضاوى ج١٢/٤ ، تفسير أبى السعود ج١١/١ .

 <sup>(</sup>٢) لعل من نافلة القول أن تشير إلى أن هذا العكس المنترض عا لا يسوع القول بجوازه فى
 أى تعبير فنى فضلا عن أن يكون هذا التعبير قبسا من الرحى القرآنى المجز .

ومن مواطن التحول عن الجمع إلى التثنية قوله تبارك وتعالى: «إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بغض ..» - ص : ٢٢ .

إذ فى مجئ لفظة (خصمان) مثناة مخالفة لما يقتضيه ظاهر السياق الحافل قبلها بضمائر الجمع (دخلوا . منهم . قالوا) .

لقد تسامل الزمخشرى عن وجه تلك المخالفة قائلا: فإن قلت هذا جمع وقوله خصمان تثنية فكيف استقام ذلك ؟ ثم أجاب قائلا: معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه قراءة من قرأ: خصمان بغى بعضهم على بعض ، ثم يضيف الزمخشرى أن تفسير الخصمين بمعنى الفريقين لا يتنافى مع ما هو معلوم من سياق تلك القصة من أن الخصومة كانت بين شخصين اثنين (۱) ؛ ذلك لأنه قد كان مع كل منهما صحب وأعوان يساندونه فى خصومته ضد الآخر ، فهما - إذن - فريقان (۱) .

والزمخشرى هنا يبدو معنيا لاببيان نكتة التحول عن الجمع إلى التثنية، بل بالكشف عن وجه اطراد المعنى واتساق الدلالة – مع هذا التحول – فى مسار القصة . وذلك ما يبدو جليا فى طبيعة التساؤل الذى طرحه فى البدآية (وكيف استقام ذلك؟) .

ولعل مما يجلى هذه النكتة ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء: يوما يخلو فيه للعبادة ، ويوما للقضاء، ويوما للاشتفال بخواص أموره، ويوما للوعظ والتذكير، وأن

 <sup>(</sup>١) كما يبدر ذلك جليا في قوله عز رجل على لسان أحدهما : وإن هذا أخى له تسع
 وتسعون نمجة ولي نمجة واحدة .. الآيةي - ص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ج٢/ ٣٢٢- ٣٢٣ .

هؤلاء الخصم قد دخلوا عليه في يوم خلوته ١١١.

ففى ضوء ماذكره ابن عباس نستطيع القول - والله أعلم - إن فى العدول عن الجمع إلى التثنية على ألسنة هؤلاء الخصم إيحاء برغبتهم فى تهدئة روع داود عليه السلام بعد أن أحسوا بفزعه ، فكأنهم أدركوا أن هذا الفزع ليس لأنهم تسوروا عليه محرابه فحسب ، بل لخوفه كذلك أن يضيع يرم خلوته للعبادة فى الفصل بينهم ، ومن ثم كان فى إيثار العدول إلى التثنية على ألسنتهم «خصمان» إياء إلى حرصهم على تطمينه من هذا الجانب ، فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول : لا تخف من ضياع يومك ؛ فهذه الجموع التى تراها لم تأت إلا من أجل خصومة واحدة .

ومن مواطن العدول بين التثنية والجمع كذلك قول الحق تبارك وتعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ..الآية» – الحجرات : ٩ .

ففى تلك الآية الكرعة تحول عن التثنية إلى الجمع فى (طائفتان - اقتتلوا) ثم تحول عن الجمع بالعودة إلى التثنية (اقتتلوا فأصلحوا بينهما)، وفى هذين التحولين - والله أعلم - إبراز للبون الشاسع بين داعى الصلح ودواعى الاقتتال، أى بين توحد الكلمة - فى كل من الطائفتين - فى حال الصلح، وتشتت الآراء، وتطاير شرر النفوس وانقسام الصف الواحد - فى كل منهما - إلى صفوف فى حال الاقتتال، - وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازى فى تفسيره لدلالة هذين التحولين فى الآية الكرعة، فهو يقول:

«عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة ، وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا، فقال : اقتتلوا ... وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة ، وإلا لم

<sup>(</sup>١) انظر : السابق /٣٢٣ ، تفسير البيضاري ج٥ /١٧ ، تفسير أبي السعود ج٧/ . ٢٢ .

يكن يتحقق الصلح ، فقال : بينهما لكون الطائفتين حينئذ كنفسين »(١) .

ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل:

«ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» - فصلت : ١١.

يقول الزمخشرى فى تفسيره لتلك الآية : «فإن قلت : هلا قيل طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنها سماوات وأرضون ؟ قلت: لما جعلن مخاطبات ومجيبات ، ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين »(١٦) .

فتنزيل السماء والأرض في الآية الكريمة منزلة العقلاء في توجيد الأمر اليهما ، ووصفهما بالاستجابة والانقياد هو - كما يرى الزمخشرى - سر وصفهما بالطاعة بصيغة جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولا عن صيغة المثنى المؤنث (طائعتين) التي يقتضيها ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل.

ونود هنا أن نلاحظ أن القيمة التعبيرية لهذا العدول كما تتجلى فى ملاسمة صيغة الجمع (المعدول إليها) لنسق الآية الكرية - كما أشار الزمخشرى وغيره - تتجلى كذلك فى ملاسمتها للسياق الذى وردت فيه تلك الآية؛ ففى صدر هذا السياق كان الأمر موجها إلى رسول الله على بواجهة الكفار بحقيقة كفرهم ، ومجابهتهم بمدى ما صاروا إليه من ضلال حين جعلوا للخالق - تنزه وجل عن ذلك - أنداداً : «قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها . . الآية » - فصلت : ١٠ - ١٠ ، وفى

<sup>(</sup>١) التنسير الكبير ج١٢٧/٢٨- ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ج٣٨٥/٣ ، وانظر : مجاز القرآن ج١٩٦/٣ ، تلخيص البيان في مجازات القرآن /١٩٦/ ، تفسير أبي السعود ج٨/٥ ، تفسير البيضاوي ج٥/٥٤ .

نهايته كان أمره عليه السلام بإنذار هؤلاء الكفار بسوء العقبى وفداحة المصير إن أعرضوا عن الهداية واستمرأوا سبيل الضلال: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» - فصلت ١٣٠.

وبين هذين الأمرين جاء توجيد الأمر إلى السماء والأرض - في الآية التي بين أيدينا - وجاء الإخبار عن طاعتهما متضمنا هذا العدول عن صيغتى التثنية وجمع غير العاقل إلى صيغة جمع العقلاء (طائعين) ، وفي ذلك - والله أعلم - تعريض بهؤلاء(١) الذين ضلت عقولهم ، فتردت بهم سفاهتهم في هوة الشرك والغواية ، فكأن الآية الكريمة بتضمنها هذا العدول في ذلك السياق تجسد المفارقة الواضحة بين تلك الجمادات التي لا تملك إلا الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل ، وبين هؤلاء الملاحدة من البشر (العقلاء) الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا في مباءة المعصية بين إشراك به واقع ، وإعراض عن تذكيرهم بآياته ودلائل قدرته متوقع .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ونحن بذلك نستبعد ما قبل في توجيه العدول في الآية الكريمة من أنه - عز وجل - إنما جمعهما جمع السلامة ، ولم يقل طائعين ولا طائعات ؛ لأنه أراد : اثنيا بمن فيكم من الخلائق طائعين، فخرجت الحال على لقظ الجمع ، وغلب من يعقل من الذكور ، انظر : تلخيص البيان/٢٤٤، البرهان في علوم القرآن ج٣/٥.٣-٣.١.

#### ثالثا : الضمائر

. أشرت فيما سبق إلى أن الالتفات لا ينحصر فى مجال الضمائر ، وهنا أود أن أشير إلى أنه لا ينحصو فى هذا المجال – كما انحصر على أيدى كثير من البلاغيين – فى صور التحول بين أنواع الضمائر الثلاثة ، بل إنه يشمل أيضا التحول عن الإضمار الى الإظهار ، والتحول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره ، أو عن تذكيره إلى تأنيثه ؛ ففى تقديرى أن الالتفات فى مجال الضمائر يتحقق فى صور المخالفة التعبيرية التالية :-

- (أ) بين الغيبة والخطاب.
- (ب) بين الغيبة والتكلم.
- (ج ) بين التكلم والخطاب .
- (د) بين الإضمار والإظهار .
- (هـ ) بين تذكير الضمير وتأنيثه .

ونود فيما يلى - أن نتوقف إزاء كل صورة من تلك الصور كى نستلهم بعض ما تفيض به تجلياتها في البيان القرآني من قيم وأسرار:

## ( أ ) ( غيبة - خطاب )

فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى :-

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين » - النور: ١٢ -

نفى تلك الآية الكريمة التى وردت فى سياق حديث الإفك عدول يتمثل فى قوله عز وجل: « ظن المؤمنون » . حيث أسند فعل الظن الى الاسم الظاهر من باب الغيبة (۱) - لا إلى ضمير المخاطبين الملائم لظاهر السياق « ظننتم » . . وهو عدول يؤدى دوره فى تجسيد المبالغة فى عتاب الله عز وجل للمخاطبين ؛ ففى التحول عن مخاطبتهم « سمعتموه »

<sup>(</sup>١) انظر : مواهب الفتاح . ضمن شروح التلخيص : ج١٩/١ ، البحر المحيط ج١٤/١.

إلى الإخبار عنهم « ظن المؤمنون » إشعار لهم بأنهم حين أفضوا فى هذا الحديث الذى آذى رسول الله على ، فلم يبادروا الى نفيه أو يجاهروا بتكذيب مروّجيه ، قد تنكبوا - وهم المؤمنون - النهج الأمثل الذى تقتضيه صفة الإيمان ، ومن ثم كان اخراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك مبالغة فى هذا العتاب وتحذيرا من الارتكاس فى مثل هذا المسلك ، وذلك فى قوله سبحانه بعد ذلك :-

« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين » - النور :

ومن المواطن القرآنية للتحول عن الخطاب الى الغيبة كذلك قوله سبحانه:

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون . وتقطعوا
 أمرهم بينهم كل إلينا واجعون » – الأنبياء : ٩٣ : ٩٣ .

وقد ذكر البلاغيون أن في هذا العدول تقبيحا لما يقدم عليه المخاطبون من تحزب وتشرده ، فكأنه سبحانه « ينعى عليهم ما أفسدوه الى قوم آخرين ، ويقبح عندهم ما فعلوه ، ويقول : آلا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله ، فجعلوا آمر دينهم فيما بينهم قطعا (") »

ولعل في هذا العدول(٢) فوق ما ذكره البلاغيون - والله أعلم - إشعاراً

<sup>(</sup>١) يقول الزمخشرى: إن فى التصريح بلفظة الإيان فى الآية دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى و ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا ظاعن رفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة فى أخيه أن يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشك ، وأن يقول على فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير » الكشاف: ج٣٥/٣٠.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا العدول أيضا في قوله تبارك رتعالى: ﴿ وَأَنْ هَلَهُ أَمْتُكُمُ أُمَّةً وَاحْدَةً وَأَنَا وَكُمْ فَاتَقُونَ . فَتَقَطّعُوا أُمرهم بينهم زيرا كل حزب بما لديهم فرحون » - المزمنون: ٥٢ - وكاهو جدير بالاشارة اليد أن هاتين الآيتين ليستا تكراراً لآيتي الأنبياء؛ وذلك لأن السياق =

بأن الأمة لا تتحد كلمتها إلا إذا اعتصمت بعقيدة الترحيد ، فلم تستجب إلا إلى نداء الحق ، ولم تحتكم إلا إلى منهج السماء ، أما دون ذلك فإنها تتقطع بددا ، وتتناثر أحزابا وشيعا ؛ إذ في غيبة كلمة الحق تتصايح ترهات الباطل ، وفي الابتعاد عن شريعة الخالق تتصارع أهراء المخلوقين ، وحينئذ فإن آمال تلك الأمة في توحيد صفوفها ، وشعاراتها المرفوعة في سبيل هذا التوحيد ، والتي تتعلق تارة بوحدة الدم ، وأخرى بوحدة التراب ، وثالثة بالمصير المشترك - سوف تذهب كلها أدراج الرياح ، مهما تشبث المتشبثون، أو تشدق المتشدقون .

ومن مواطن هذا العدول أيضا قوله سبحانه :

« هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين . . . الآية به يونس/٢٢ –

فلقد بدأت الآية الكرعة بمخاطبة المخاطبين (يسيركم - كنتم) ثم تحول النسق إلى الإخبار عنهم بضمير الغيبة (وجرين بهم) - لقد التقت كثير من البلاغيين والمفسرين إلى هذا العدول، وتعددت آراؤهم في بيان سره، ومن أبرز هذه الآراء:

\* أن فى العدول عن مخاطبتهم إعراضا عنهم ، كأنه - عز وجل - يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها -ويستدعى منهم مزيد الإنكار والتقبيح.

في كل من الموطنين يختلف عنه في الآخر ، ولعلنا تلاحظ ما ترتب على هذا الاختلاف من المتراقهما في يعض ظواهر الأداء اللغوي كحروف العطف أو التذييل أو ما إلى ذلك ، وانظر : درة التنزيل / ٣٠٠ - ٣٠٦ ، أسرار التكرار في القرآن/١٤٣ ، ملاك التأويل : ج٢ / ٧٠٧ - ٧١٤ .

\* أن الانتقال من الغيبة إلى الحضور بدل على مزيد من التقريب والإكرام ، وبالتالى فإن العكس وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة يفيد - في الآية الكرعة معنى المقت والتبغيض .

\* أن هؤلاء قد حضروا وقت الركوب ! لأنهم خافوا الهلاك وتقلب الرياح فناداهم نداء الحاضرين ، ثم إن الرياح لما جرت عا تشتهى النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم كما كان على ما هى عادة الإنسان إذا أمن غاب(١).

ولعلنا نلاحظ أن مرد الاختلاف بين الآراء الثلاثة هو تعدد زوايا النظر إلى وجه انطباق معنى الغيبة بعد الحضور ، أو لنقل - غيبة الحضور - على هؤلاء الفرحين بالنعمة دون تذكر المنعم ، فهم فى منظور الرأى الأول كالأحمق المأفون الذى يشار اليه - فى حضوره - تعجيبا من انحرافه وتحذيرا من شناءة مسلكه ، وهم فى منظور الثانى كالمبغض المقوت الذى تتخطأه الأعين وتنصرف عنه النفوس ! فلا يحظى من جلسائه باهتمام ، ولا يظفر منهم بخطاب ، وهم فى منظور الأخير كالحاضر الشارد الذى استشعر الأمان فى واقعه ، فجمح به خياله وسبح به فكره بعيدا عن هذا الواقع غافلا عما حوله ومن حوله فيه . .

ومع تسليمنا بأن الاختلاف بين تلك الآراء الثلاثة ليس اختلافا بالصواب والخطأ فإننا غيل إلى الرأى الأخير فيها ؛ إذ إنه - فيما نحس - أكثر تلك الآراء ملاسة لسياق الآية الكريمة ؛ فالمعنى الذى سار عليه فى تفسير كل من الخطاب والغيبة أعنى دلالة أولهما على تركيز الوعى واستحضار عظمة الخالق ، ودلالة الثانى على الغفلة والتنكر - هذا المعنى هو ما يتناغم مع دلالة الآية السابقة على تلك الآية :

<sup>(</sup>۱) انظر في الآراء الثلاثة: التفسير الكبير: جـ1/٥٦ ، الكشاف: جـ١٨٦/٢ ، تفسير أبي السعود ، جـ1/١٣٤ ، البرهان: جـ٣/ ٨٨٨ ، المثل السائر/١٦٨ ، البرهان: جـ٣/ ٣١٨ .

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » يونس د ٢١ - وهو كذلك ما تقرره الآية التي سبقت الآيتين ببضع آيات في ذات السورة:

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » - يونس: ١٢ - .

ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل في سورة الفاتحة :-

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .
 إياك نعبد وإياك نستعين » - الفاتحة : ٢ - ٥ .

ففى الآية الأخيرة ( إياك نعبد . . ) تحول إلى طريق الخطاب عن طريق الخطاب عن طريق الغيبة الذي وردت عليه الآيات السابقة عليها .

ومن أبرز ما ذكر في توجيه هذا التحول :-

\* أن الآيات الثلاث الأولى ثناء على الخالق عز وجل ، والثناء في الغيبة أولى ، أما الآية الرابعة « إياك تعبد . . » فهى دعاء والدعاء في الحضور أولى .

\* أن المصلى يكون أجنبيا عند الشروع في الصلاة ، فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة ، ثم إنه تعالى كأنه يقول له : حمدتنى وأقررت بكونى إلها ربا رحيما مالكاً ليوم الدين فنعم العبد أنت . قد رفعنا عنك الحجاب فتكلم بالمخاطبة وقل : إياك نعبد .

\* أن ذكر صفات الحالق عز وجل يستتبع العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغآية الخضوع والاستعانة في المهمات ، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة .

\* أن العبد عند شروعه في الصلاة ينوى حصول القربة ، فإذا ما ذكر بعد هذا الشروع أنواعا من الثناء على الله اقتضى كرمه سبحانه إجابته في تحصيل تلك القربة فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور .

أن مبتدأ الحلق الغيبة منهم عند سبحاند وقصورهم عن محاضرته
 ومخاطبته وقيام حجاب العظمة عليهم ، فإذا ما عرفوه بما هو لد ، وتوسلوا
 للقرب بالثناء عليد تأهلوا لمخاطباته ومناجاته(۱).

وحرى بنا أن نشير إلى أن هذه التوجيهات أو تلك النكات والأسرار - على تعددها - لا تتعارض بل تتآزر في الكشف عما يوحى به الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب في هذا الموطن ، بل إن دائرة الإيحاء في هذا الالتفات تتسع آفاقها لتستوعب فوق ما ذكرناه نكات وأسرارا أخرى يضيق المقام عن استقصائها . والحق أن قبول ظاهرة الالتفات لأكثر من توجيه ، واحتمالها في الموطن الواحد لغير تفسير ( وهو ما يعني حفول بنيتهابخصوبة الإيحاء وثراء الدلالة ) هو - دائما - شأنها بل شأن غيرها من الظواهر التعبيرية في الميان القرآني ، وهو أحد وجوه الاعجاز في هذا الكتاب الخالد الذي بقى وسيظل ثرى النيع ، متجدد العطاء .

ومن المواطن التى تكرر فيها الالتفات بين الغيبة والخطاب قوله تبارك وتعالى :

« يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يبنك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات

<sup>(</sup>۱) انظر في تلك الآراء وغيرها : التنسير الكبير : جـ١/٥٥١ - ٢٥٦ ، الكشاف : جـ١/ ٢٤ . انظر في تلك الآراء وغيرها : التنسير البيضاوي : جـ١/٣ ، البحر للحيط : جـ١/٢٤ ، تنسير أبي السعود : جـ١/٣٠ ، المناوي : جـ٣/٣٠ - ٣٣٧ ، الإتقان : جـ٣/٣٠ - ٣٣٧ ، الإتقان : جـ٣/٣٠ - ٣٣٧ ، الإتقان : جـ٣/٨٠ . وجدير بالذكر أن تخصيص قائدة هذا العدول بالمصلي في بعض تلك الآراء لا مبرر له ؛ لأن قراء الفاتحة ليست مقصورة على المصلاة .

خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما » – الأحزاب/. ٥ –

فلقد بدئ سياق الآية الكرعة بخطاب النبى على « أحللنا لك » ثم عدل عن ذلك إلى الإخبار عنه بطريق الغيبة « إن وهبت نفسها للنبى » ثم عدل عن ذلك مرة أخرى إلى طريق الخطاب « خالصة لك » .

وقد ذكر المفسرون في نكته العدولين أنهما للإيذان بأن ذلك الإحلال هو عما خص به النبي عليه من مجيء الغيبة بالاسم الظاهر « النبي » دلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة ، وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة للنبوة (١١).

ونود أن نضيف - إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى ذلك العدول تتمثل فى مدى معاضدته لما سيقت الآية من أجله ، أعنى نفى الحرج عنه على فى خصوصية ما أحل له ؛ فلقد اختصه الخالق عز وجل دون المؤمنين بإحلال ما زاد عن أربع من الأزواج والمملوكات باليمن ، واختصه - دونهم كذلك - بإحلال من تهب نفسها له ، وبالتأمل نجد أن إحساسه على بالحرج مع الخصوصية الأولى ، وذلك السببن :-

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف جـ٧٤٢/٣ ، تفسير البيضارى: جـ١٦٦/٤ ، تفسير أبى السعود: جـ٧/.١١ .

<sup>(</sup>٢) لقد اختلف في تحقق الهبة له على ، فلقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : لم يكن عند رسول الله على أحد منهن بالهبة . وقبل : المرهربات أربع : ميمونة بنت الحرث ، وزينب بنت خزية أم المساكن الأتصارية ، وأم شريك بنت جابر ، وخوله بنت جكيم . انظر : السابق/نفسه ولعل في العدول عن الإخبار بصيغة الماضي الدالة على تحقق الفصل عن حالى الزواج وملك اليمس ( آتيت - ملكت ) إلى أسلوب الشرط المكرر في حال الهبة ، ثم إيثار أداة الشرط و إن » الدالة على الشك ، ثم تنكير لفظة امرأة - لعل في ذلك كله ما يدعم روآية ابن عباس .

\* أن الخصوصية الأولى تتعلق - فحسب - بعدد من أحللن له المنازواج وملك اليمين ، أما ذلك الإحلال في حد ذاته فإن غيره من المؤمنين يشاركه فيه « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم »، أما الخصوصية الثانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له المناسة الشانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له المناسة الشانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له المناسة الشانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له المناسة الم

لعل ذلك - والله أعلم بمراده - من أسرار الالتفات إلى الغيبة فى وهبت نفسها للنبى» ، فكأن المولى عز وجل - عن طريق ذلك الالتفات - يقول له : اهدأ نفسا ، واطمئن خاطرا ، ولا يتضاعف إحساسك بالحرج من تلك الخصوصية ، فقد آثرتك بها بمقتضى نبوتك .

ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن إيثار العدول إلى الغيبة بلفظ (النبي) يتآزر في دلالته مع وصف المرأة الواهبة نفسها بصفة الإيمان (وامرأة مؤمنة) فالإيمان - ضرورة - هو وصف لكل من وقع عليهن فعل الإحلال في الآية ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره مع الواهبة نفسها فحسب ، وذلك - والله أعلم - كي يتضافر مع العدول إلى لفظ النبي في رفع الحرج الذي قد يبلغ ذروته في صدره على نحو خصوصية الهبة ، تلك التي قد يتقول عليه بشأنها من يتقول : وكأن الآية بهذا وذاك تعلن له : إن هذه الخصوصية هي إيثار صماوي ، وإحلال إلهي ، إيجابه الإيمان ، وقبوله النبوة ؛ فلا يكن في صدرك منها أدنى حرج .

 <sup>(</sup>١) ونحن بذلك غيل إلى الرأى القائل - استنادا إلى تلك الآية الكريمة - بعدم جواز عقد
 النكاح بلفظ الهبة لاختصاصه ﷺ بعنى الهبة ولفظها جميعا . انظر : السابق / نفسه .

# (ب) بين الغيبة والتكلم:

من المواطن القرآنية التي تتمثل فيها تلك الصورة قوله تبارك وتعالى:

« قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى وعيت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى . . . الآية » - الأعراف : ١٥٨ -

فلقد جرى الأسلوب على طريقة التكلم في إعلان الرسول على عن رسالته للناس « إنى رسول الله إليكم » ، ثم تحول (.. إلى طريق الغيبة – الاسم الظاهر – عند دعوتهم إلى الإيمان ) « فآمنوا بالله ورسوله » ؛ إذ لو جرت الآية الكريمة على نسق واحد لقيل : فآمنوا بالله وبى . وقد ذكر البلاغيون (۱) لهذا التحول نكتتين :

الأولى: دفع التهمة عن شخص الرسول والدلالة على أنه لا يدعو إلى الإعان به لذاته ، بل إلى اتباعه بوصفه ( رسولاً) اصطفاه الله سبحانه كى يبلغ الناس شريعته ، ويهديهم إلى نهجه القويم .

ومن مواطن تلك الصورة أيضا قوله عز وجل :-

« وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون . وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها

<sup>(</sup>۱) انظر: المثل السائر/۱۹۸ ، الكشاف: ج۹۸/۲ ، تفسير البيضاوى: ج۳/۳، ، تفسير أبى السعود: ج۲/۲۸ ، البرهان: ج۳۱۷/۳ ، الإتقان: ج۸۵/۲ .

معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبعون » - الأنبياء : ٣١ - ٣٣ .

حيث جاءت الآية الثالثة بطريق الغيبة « وهو الذي خلق » عدولا عن طريق التكلم « وخلقنا » الذي جرى عليه السياق في الآيتين الأوليين . وبداية نود أن نلاحظ أن العدول عن التكلم إلى الغيبة في الآية الثالثة قد واكبه ( وتآزر معه كما سنرى ) عدول معجمي يتمثل في إيثار الفعل « خلق » في تلك الآية دون الفعل « جعل » الذي ورد ثلاث مرات في الآيتين الأوليين .

والتساؤل الآن هو: إن كلا من الفعلين بدل على معنى الإنشاء أو الإيجاد، فما الفارق بينهما في تأدية هذا المعنى ؟ وإذا كان هذا الفارق هو سر العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق في الآيات السابقة فما العلاقة بين هذا العدول والعدول عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة فيها ؟

لقد ذكر المفسرون أن الفرق بين الخلق والجعل هو أن الأول يتضمن معنى التقدير والإبداع من عدم ، أما الثانى قفيه معنى التضمين كإنشاء شيء من شيء (موجود أصلا) ، أو تصيير شيء شيئاً ، أو نقله من حال إلى حال (١١).

وأود أن أضيف إلى ما ذكره المفسرون فارقا آخر بين الجعل والخلق يتجلى بوضوح في السياقات القرآنية التي تدور (كالآيات السابقة) حول اللفت إلى مشاهد الكون وآياته ، إثباتا لقدرة الخالق عز وجل ، وتدليلا

<sup>(</sup>۱) انظر : مفردات الراغب / ۹۴ ، ۱۵۷ ، بصائر ذوى التمييز : ج۲/۲ ، ۵۵۱ وكذا: الكشاف : ج۲/۲ ، تفسير أبى السعود : ج۲/۳ - ۱.۵ فالجعل على أساس هذا الفارق الذى ذكره المفسرون هو خطوة تالية للخلق مترتبة عليه ، وهذا ما يتجلى بوضوح فى قوله عز وجل : ۵۱ . ه و الله جعل لكم مما خلق طلالا وجعل لكم من الجهال أكنانا . . الآية » - النحل : ۸۱ .

على ما هيأه لعباده من واسع الرحمة وسابغ النعم ؛ إذ بتأمل هذه السياقات يتبين لنا أن هذه المشاهد والآيات حين ترد مع الفعل « جعل » فإن الجانب المحسوس أو الشكل الماثل فيها يكون هو موطن اللفت ومناط الاعتبار – أما عند ورودها مع الفعل « خلق » فإن اللفت لا يكون إلى هذا الجانب المحسوس بل إلى ما وراء تكوينه من لطيف الحكمة وخفى التدبير .

ففى الآيتين الأوليين من آيات الأنبياء السابقة كان اللغت - مع فعل الجعل - إلى الهيئات المحسوسة التى نعاينها فى شموخ الجبال ، وقهيد النجاج ونطالعها فى ارتفاع السماء كالسقف المحفوظ بغير عمد ، أما فى الآية الثالثة - حيث العدول إلى فعل الخلق - فلم يكن اللفت إلى الجانب المحسوس أو المشاهد من الليل والنهار والشمس والقمر أعنى جانب الظلمة والنور - بل إلى القدرة الخفية التى بها يتعاقب الليل والنهار ، وتدور الشمس والقمر .

لقد تأكدت لدينا هذه الملاحظة في ضوء ما يلي :-

\* لقد ذيلت الآيتان الأوليان بقوله عز وجل في الأولى « . . لعلهم يهتدون » وقوله في الثانية « . . وهم عن آياتها معرضون » ، - والمراد بالاهتداء في التذييل الأول هو الاهتداء الحسى للسائر الذي لا يضل طريقه فيصل إلى غايته التي يقصدها من سيره مستأنسا بالسبل الفجاح مسترشدا بمعالم الجبال . والمراد بآيات السماء في التذييل الثاني - فضلا عن انتصابها سقفا محفوظا - ما زينت به من نجوم وكواكب وشمس وقمر.. أي أن الآية الكريمة بهذا التذييل تنعي على الكفار إعراضهم عن تلك الآيات الظاهرة (١) للحس ، الماثلة للعيان ، التي لو تأملوها حق التأمل لاعترفوا بعظمة الخالق سبحانه ، ودانوا بالعبودية له عز وجل وحده - أما

<sup>(</sup>١) يقول الراغب: والآية هي العلامة الظاهرة ، وحقيقة لكل شئ ظاهر هو ملازم لشئ لا يظهر ظهوره ، فمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواء» . المفردات /٣٣ وانظر بصائر ذوى التمييز ج٣/٢٣ .

الآية الثالثة فقد ذيلت بجملة « كل في قلك يسبحون » ، وقد ذكر المفسرون (١) أن هذه الجملة هي حال من الشمس والقمر ، ومعلوم أنا وإن رأينا الشمس والقمر فإنا لا نرى كيف يسبح كل منهما في فلك .

\* لقد ورد الفعل « جعل » متعلقا بالليل والنهار والشمس والقسر في سياقات أخرى متعددة في القرآن الكريم ، وبتأمل هذه السياقات يتبين لنا أن المظهر المحسوس في تلك الظواهر الكونية هو مثار اللفت وموطن العبرة ، فلنتأمل – على سبيل المثال – قوله تبارك وتعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبحسرة . . . » – الاسراء : ١٦ – أو قوله : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا . . » يونس : ٥ – ، أو قوله : « وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » – نوح : ١٦ – أو قوله : « منيرا » – الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » – الفرقان : ٢١ – .

نستطيع القول – إذن – إن العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق فى اليات الأنبياء يرجع إلى المخالفة بين اللفت إلى الشكل المحسوس الذى يبده الحس المستبصر فى الآيتين الأوليين ، واللفت إلى ما يكمن خلف هذا الشكل من حكم وأسرار فى الآية الثالثة ، وبناء على ذلك نستطيع القول بأن نكتة العدول عن ضميرالتكلم فى «جعلنا» إلى ضمير الغيبة فى «خلق» من ملاحة طريق التكلم (وهو قرين الحضور والمشاهدة) لحسية الاستدلال على عظمة الخالق فى الآيتين الأوليين ، وملاحة طريق الغيبة (وهو قرين التوارى والخفاء) لعقلانية هذا الاستدلال فى الآية الثالثة ، وبهذه الملاحة وتلك تؤدى المخالفة بين الضميرين دورها فى هذا السياق الذى يلفت الأبصار ويستثير البصائر والعقول إلى تأمل تلكم المشاهد الكونية الدالة على قدرته سبحانه وعلى أنه حجل شأنه – هوالظاهر والباطن .

<sup>(</sup>١) انظر : الكشاف : ج١٠/١ ، تفسير أبي السعود : ج٦٦/٦ .

ونود أن نبادر بالاشارة إلى أن هذا الذى نلاحظه فى آيات الأنبياء من ارتداد المخالفة بين ضميرى الخطاب والغيبة إلى المخالفة بين المشاهد المحسوس والخفى غير المحسوس يقدم فيما نحس – والله أعلم – تفسيرا يكاد يكون مطردا للعدول عن كل منهما إلى الآخر فى غير هذا الموطن: لنتأمل – على سبيل المثال – قول الحق تبارك وتعالى: –

«ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » – فصلت : ١١ – ١٢ .

ففى إسناد الفعل ( وزينا ) إلى ضمير المتكلم سبحانه عدول عن اسناده إلى ضمير الغيبة الذي أسندت إليه الأفعال السابقة عليه ( استوى - قال - فقضى - أوحى ) . وقد ذكر البلاغيون في تفسير هذا العدول آراء منها :-

\* أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست في السماء الدنيا ، وأنها ليست حفظا ولا رجوما ، فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس ؛ لأنه مهم من مهمات الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه (١١) » .

\* أن الأفعال المذكورة في هذا السياق نوعان : أحدهما : وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة ، وهو خلق الأرض في يومين ، وجعل الرواسي من فوقها . . . ثم الإخبار بأنه استوى إلى السماء فأتى في هذا النوع بضمير الغائب عطفا على أول الكلام في قوله : « قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين . . . » - فصلت : ٩ - والثاني قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه ، وهو تزيين السماء الدنيا

<sup>(</sup>١) المثل السائر / ١٦٦ .

بمصابيح ، وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله ، فإن النوع الأول يتضمن إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة ، وذلك من أعظم آثار قدرته ، وأما تزيين السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم فالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال: « وزينا »(١١) . . . إلى غير ذلك من الآراء التي نؤثر عليها ما لاحظناه من قبل من ارتداد العدول في تلك الصورة ( تكلم - غيبة ) إلى المغايرة بين المحسوس وغير المحسوس ، أو المشاهد وغير المشاهد ؛ فالأفعال في الآيتين مسندة كلها إلى الخالق عز وجل ، غير أن الأفعال السابقة على فعل الزينة (استوى - قال - أوحى) . . . - هي أفعال غيبية حدثت في الأزل البعيد ولا سبيل إلى الإقرار بنسبتها إليه سبحانه إلا صدور الإخبار عنها منه تبارك وتعالى - أما فعل الزينة فإنه بآثاره المشاهدة وعجائبه المرثية في صفحة السماء ماثل للحس ، جلى للعيان ، لا عارى في نسبته إلى الخالق عز وجل إلا مكابر لجوج ، ومن ثم فإن في العدول في إسناد هذا الفعل عن الغيبة إلى التكلم حفزا للهمم ولفتا للأنظار إلى تأمل آثاره ، والتفطن لعجائب صنع الله فيها ؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن ، والتسليم بنسبة الأفعال المذكورة كلها - لا فعل الزينة وحده - إلى الخالق عز وجل قياسا للغائب منها على الحاضر ، والخفى المستور على المحسوس الشاهد.

ولنتأمل كذلك قوله عز وجل :

« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور » - فاطر : ٩ - حيث أسند فعل الإرسال إلى ضمير الغيبة ، ثم عدل عن ذلك إلى ضمير التكلم عند إسناد فعلى السوق والإحياء .

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القرآن : جـ٣٢١/٣ - ٣٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) يلاحظ أن في الآية الكرعة عدولا آخر في مجال الصيغ ، حيث بدأت بصيغة الماضي في
 و أرسل » ثم عدل عنها إلى صيغة المضارع و فتشير » ، ثم عاد إلى صيغة الماضي مرة أخرى
 ( فسقنا - فأحيينا ) .

لقد ذكر الزمخشرى فى بيان سبب هذا العدول أنه « لما كان سوق السحاب وإحياء الأرض من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه (١) ».

وقد أضاف الزركشى إلى ذلك سببا آخر مؤداه: أن هناك قرقا بين فعل الإرسال وفعلى السوق والإحياء، وهو أن الفعل الأول لم يذكر له سبب أما الفعلان الآخران فقد ذكرت أسبابها في غير هذه الآية، من اخضرار الأرض وإخراج الشمرات – وقد جرى البيان القرآنى على الإخبار عن مثل هذين الفعلين بنون التعظيم الدالة على أن له جنداً وخلقا قد سخرهم في ذلك(٢).

وذهب باحث معاصر إلى أن سبب العدول فى الآية الكريمة هو إحداث اليقظة « عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى ؛ لأن سوق السحاب إلى الأرض الميتة فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق فناسب أن ينتقل الإسناد إلى ضمير ذى الجلالة . . ثم يقول : الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته العلية ، ويقسمه رحمة ورزقا بيديه ولا يدع ذلك لأحد من خلقه (۱) » .

والواقع أن الآراء الثلاثة – فيما نحسب – لا تفسر العدول في الآية الكريمة بقدر ما تثير التساؤل عنه من جديد ، فمما لا مراء فيه أن سوق السحب هو أحد الظواهر الكونية الدالة على قدرة الخالق ، وأن لتوجيه تلك السحب إلى بقعة من الأرض دون أخرى أثره الفعال في قسمة الأرزاق ، وأن هذا السوق هو مما اختص به الخالق –سبحانه– دون المخلوقين ، ولكنا نسأل: ألا يتصف إرسال الرياح (وهي مشيرة السحب ووسيلة سوقها) بكل تلك

<sup>(</sup>١) الكشاف: جـ٣/ ٢٧٠ .

ر (٣) خصائص التراكيب /١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان : ج٣/ ٣٢ .

الأوصاف ؟ فما وجد المخالفة بينهما في الإستاد إذن ؟ وإذا سلمنا مع الزركشي بأن الفرق بين فعل الإرسال وقعل السوق هو أن أولهما لم تذكر له أسباب (۱) - إذا سلمنا بذلك فسيظل التساؤل واردا عن السبب في إسناد الفعل ذي الأسباب إلى ضمير التكلم والمجرد منها إلى ضمير الغيبة مع أن فاعل الفعلين هو الخالق عز وجل ؟

إن الذي نظمئن اليه في تفسير هذا العدول هو ما سبق أن لاحظناه من قبل من ارتداده في هذه الصورة (تكلم - غيبة - أو العكس) إلى المغايرة بين المحسوس وغير المحسوس من الأحداث أو الظواهر ؛ فنحن لا نرى فعل أرسال الرياح ولا نرى كيف تثير الرياح السحب ، وإنما نرى السحب ذاتها مسوقة ، والأرض حية تكسوها الخضرة ويزينها النبات بعد أن كانت مواتا المدة ، ومن ثم كان التعبير عن الإرسال بطريق الغيبة ، وعن السوق والإحياء بطريق التكلم أو الحضور .

فغى ضوء ذلك التفسير تتجلى القيمة التعبيرية لهذا العدول في الآية التولي بين أيدينا الآن ، وفي الآية الأخرى التي تلف المونية المتعاقبة . وهي قوله سبحانه :

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين بدى رحمته حتى اذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » - الأعراف : ٥٧ -

<sup>(</sup>۱) متفاضين بطبيعة الحال عن حقيقة أن الأقعال الثلاثة التي ذكرت بعد فعل الإرسال ، هي أسباب له بالمعنى الذي قصده الزركشي ؛ إذ بتأمل الآيات الكرعة التي أوردها في هذا الموطن يتبين لنا أنه يريد بسبب الفعل ما يترتب عليه . فإذا كانت أسباب سوق السحاب هي إنزال الماء فاخضرار الأرض وإخراج الثمرات ، فإن أسباب إرسال الرياح هي هذا السوق وكل ما يترتب عليه من نتائج .

 <sup>(</sup>۲) مع ثلاثى الآيتين في هذا اللثت وفي العدول عن الغيبة إلى التكلم قانهما تختلفان في يعض ظواهر الآداء . انظر في توجيه ذلك : درة التنزيل / ۱٤۷ - ۱٤۸ ، أسرار الثكرار في القرآن / ۸۱ ، ملاك التأويل : جـ/ ۳۷۱ - ۳۸٤ .

فالآيتان مسوقتان لإثبات حقيقة البعث ، تلك التي أنكرها الملحدون ، وجادل فيها المجادلون استبعادا لصيرورة الشيء إلى نقيضه ، وتحول العظام التي رمّت وبليت بعد أن فارقتها الحياة إلى أجسام نابضة بالحياة . . ومن ثم كان تشبيه البعث في الآيتين (۱) بتلك الظواهر التي تبدأ بإرسال الرياح وتنتهي بإحياء الأرض والتي بدأ التعبير عنها بطريق الغيبة ثم تحول إلى طريق التكلم ؛ إذ في هذا وذاك تأكيد لإثبات حقيقة البعث ، ودحض لإنكار منكريه - فإذا كانت تلك الظواهر التي يتولد فيها المحسوس من غير المحسوس ، وتتدفق بها الحياة من الموات - لا سبيل إلى إنكارها ، أو الجدل في إسناد القدرة عليها إلى بارى الكون ومبدع الحياة فكذلك النشور.

ولنتأمل كذلك قوله سبحانه وتعالى :

« وهو الذي أرسل الرياح بشرا يين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » - الفرقان : ٤٨ - ٤٩ -

فقى الآية الأولى عدول عن ضمير الغيبة فى « أرسل الرياح » إلى ضمير التكلم فى « وأنزلنا من السماء ماء » والسرقى ذلك – والله أعلم – أن الجانب المحسوس فى نعمة إنزال الماء هو مناط اللفت ومدار العبرة فى هذا الموطن ، ونما يؤيد ذلك فى الآيتين :-

\* وصف الماء في الأولى بكونه (طهورا) فمعلوم أن طهارة الماء هي صفة محسوسة فيه يستدل على عكسها برؤية لونه أو تذوق طعمه أو شم رائحته.

<sup>(</sup>۱) يتمثل هذا التشبيه في تذبيل الآية الأولى بقوله عز وجل و . . كذلك النشور ، وفي تذبيل الثانية بقوله و . . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون .

وصف الأنعام والأناسى فى الآية الثانية بكونهم (كثيرا) ؛ إذ من المعلوم أن جميع الناس والأنعام - لا أكثرهم - يسقون الماء ، ومغزى ذلك أن المراد فى الآية هم تلك الطوائف التى حرمت نعمة الماء فى الأرض فعاشت حياتها على هذا الماء النازل من السماء ، تترقبه فى تطلع ، وتتأمل مشهد نزوله فى لهفة ..

ولعلنا - بناء على ذلك - نستطيع إدراك السر في إسناد فعل الإنزال إلى ضمير الغيبة في قوله تبارك وتعالى :

« والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا . . »

- الزخرف : ١١ - أو في قوله : « وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء . . » - الأنعام : ٩٩ - أو في قبوله :

« • وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى» - طه : ٣٥ - أو في قوله « وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق فات بهجة . . » -النمل : . ؟ -

ولتوضيح ذلك نود أن نلاحظ ما يلي :-

\* أن فعل الإنزال قد ذكر في آية الفرقان بوصفه مسبيا عن إرسال الرياح ، أما في تلك الآيات فقد ذكر بوصفه سببا للأحداث التالية له فيها .

\* بينما ورد هذا الفعل في آية الفرقان ملتفتا إليه ، ورد في تلك الآيات ملتفتا عند.

\* كان موطن العبرة في آية الفرقان - كما رأينا - هو الجانب المحسوس في الماء النازل من السماء ، أما في تلك الآيات فإن العبرة لا تتعلق بالماء في ذاته بل بما يترتب عليه من إحياء الأرض أو إخراج النبات ، أو لنقل : إن الماء المراد في تلك الآيات التي أسند فيها فعل إنزاله إلى ضمير الغيبة ليس هو الماء المرئي المحسوس الذي نطالع نزوله من السماء وتسقاه الأنعام والأناسي ، بل هو الماء الذي تسرب في باطن الأرض ، وسلكه الخالق عز

وجل فيها ينابيع ، فأصبح سبباً خفيا لإمدادها بأسباب الحياة الماثلة في خضرة النبت ونضارة الثمار .

## ( ج ) ( بين التكلم والخطاب ) :

فى محاولتنا المتواضعة لاستقصاء مواطن الالتفات فى القرآن الكريم ( فى الثبت الملحق بهذا البحث ) لم نجد إلا موطنا واحدا للالتفات فى تلك الصورة ( تكلم - خطاب ) ، والواقع أن الالتفات فى هذه الصورة عا يندر تحققه فى لغة الكلام ، وذلك للتوازى أو التباين التام بين موقفى الخطاب والتكلم؛ ففى الموقف أو السياق الواحد لا يتصور أن يكون الشخص الواحد - إلا على نحو من أنحاء التجوز - متكلما ومخاطبا ، أو مرسلا ومستقبلا فى آن واحد ، وقد سبق أن رأينا أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كان المراد بالملتفت إليد هو عين المراد بالملتفت عنه .

أما هذا الموطن المشار إليه فهو قول الحق تبارك وتعالى على لسان الرجل المؤمن الذي جاء ينصح قومه بعد تكذيبهم للرسل:

« اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون . وما لى لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون » - يسن : ٢١ - ٢٢ .

على أن هناك من البلاغيين من ذهب إلى أن هذا الموطن لا يعد من الالتفات ؛ وذلك لعدم اتحاد المعنى أو الجهة بين الخطاب فى الآية الأولى والتكلم فى الثانية ، إذ إن المتكلم هو الرجل المؤمن ، والخطاب لقومه لا له بدليل إسناد فعل الرجوع إلى ضمير الجمع (١٠).

أما الذين ذهبوا إلى أنه من الالتفات فقد اختلفوا فى تحديد صورته:

\* فهو - فى رأى - التفات من التكلم إلى الخطاب ؛ إذ إن الضميرين
هما للمتكلم ، ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين ، وكان

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان ف علوم القرآن : جـ ٣١٥/٣ . الإتقان في علوم القرآن : جـ ٢ / ٨٥ .

مقتضى ظاهر السياق أن يقول: وإليه أرجع ، وفى ذلك شدة تحذير لقومه وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى الله وراجعون إليه (١١).

\* وهو - فى رأى آخر - التفات من الخطاب الذى جرى عليه السباق فى الآية الأولى « اتبعوا من لا يسألكم أجرا . . » إلى التكلم فى صدر الآية الثانية « وما لى لا أعبد الذى فطرنى » وقد كان مقتضى ظاهر السباق أن يقول : وما لكم لا تعبدون الذى فطركم ، بدليل قوله وإليه ترجعون (١) ، وفائدة الالتفات - بحسب هذا الرأى - هى إظهار تلطف الرجل المؤمن بالمخاطبين ، حيث أورد الكلام فى معرض المناصحة لنفسه ، وهو يريد مناصحتهم ، وذلك أدخل فى إمحاض النصح حيث لايريد لهم إلا ما يريد لنفسه "،

وعندى أن هذا الرأى الأخير هو أرجع الآراء ، أما الرأى الأول القائل بأن التحول إلى الخطاب في الآية الثانية ليس من قبيل الالتقات فغير مسلم به ؛ إذ إن فيه إغفالا لدلالة الواو الواقعة في صدر تلك الآية ؛ فلو سلمنا مع أصحاب هذا الرأى باختلاف جهتى الخطاب والتكلم ، وأن الخطاب في الآية الأولى للقوم ، والمتكلم في الثانية هو الرجل المؤمن – لو سلمنا بذلك فلن تكون بين الآيتين – حينئذ – علاقة تبرر عطف الثانية على الأولى بالواو والمفيدة لمعنى الجمع .

أما الرأى الثاني ( المبنى على أن الضميرين للمتكلم ) ففيه إغفال لوحدة السياق الذي وردت فيه الآيتان ، والذي تتابعت وحداته وتآزرت

<sup>(</sup>١) انظر : الإيضاح / ٧٥ ، شروح التلخيص : جـ ٤٦٧/١ ، خصائص التراكيب/١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) فبناء على هذا الرأى يكون قوله و وإليه ترجعون ، التفاتا آخر عن التكلم إلى الخطاب .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف: جـ٣/٣٨ ، شروح التلخيص: جـ١٩٧/١ ، المثل السائر/١٦٦ ،
 تفسير أبي السعود: جـ٧/١٦٤ .

عناصره فى تصوير حرص الرجل المؤمن على هداية قومه ، فهذا السياق من أوله إلى آخره سياق خطاب موجه من ذلك الرجل إلى هؤلاء القوم ، أما ما ورد على لسانه بطريق التكلم من تساؤله – بصيغة الاستفهام الاستنكارى – عن عدم عبادته للذى فطره ، أو عن اتخاذه من دونه آلهة لا تضر ولا تنفع (۱۱)، فإنه لايعنى بذلك نفسه (بمقتضى كونه رجلا مؤمنا) بل قومه الذين يسلك معهم هذا المسلك التعريضى لشديد حرصه على هدايتهم (۱۱) ، وهو ضرب من التلطف فى تقديم النصح ، وإسلاء الموعظة ، لا يحسنه – فى كل عصر – إلا الدعاة المخلصون ، الذين يدفعهم إيمانهم بدعوتهم ، وحرصهم الصادق على إبلاغها إلى إلطاف مداخلهم إلى نفوس من يدعونهم لإزاحة ما يغلفها من شوائب العناد ، واقتلاع ما تأصل فيها من جذور الضلال .

وعما هو جدير بالإشارة إليه في هذا المقام أن بعض البلاغيين قد مثلوا للالتفات في هذه الصورة - بين التكلم والخطاب - بمواضع أخرى سوى هذا الموضع السابق في القرآن الكريم ، غير أننا بتأمل هذه المواضع لم نجد من بينها ما تنطبق عليه تلك الصورة .

فلقد مثل لها الزركشى بقول الحق تبارك وتعالى على لسان سحرة فرعون: « فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا . . . » - طه: ٧٢ - ٧٣ - . ثم عقب على ذلك قائلا : - « وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحدا ، فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمشل به ، ويمكن أن يمشل بقوله

<sup>(</sup>۱) وذلك في قوله عز وجل على لسانه و أأتخذ من دوته آلهة لا تقنى عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إتبى إذا لفي ضلال مبين . إتى آمنت بربكم فاسمعون » - يسن : ٢٥ - ٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) ولعل في قوله في الآية الآخيرة التي يعلن فيها إيانه : و آمنت بربكم » دون آمنت بربي
 ما يؤكد هذا الحرص لديه .

تعالى: « قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » - يونس: ٢١ - على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب(١١) » .

والواقع أن كلا من الآيتين - لا الأولى فقط - لا تتمثل فيها صورة الالتفات عن الخطاب إلى التكلم ، وذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم ، وعلى ذلك فليس فى الأولى التفات أصلا ، أما الثانية ففيها التفات ماثل فى التعبير عن الذات العلية بضمير التكلم « إن رسلنا » بعد التعبير عنها بلفظ الجلالة « قل الله » أى أنه التفات عن الغيبة إلى التكلم لا عن الخطاب إلى التكلم .

وقد مثل السيوطى للالتفات عن التكلم إلى الخطاب بقوله سبحانه:

و وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، وأن أقيموا الصلاة . . » - الأنعام : ٧١-٧١ - كما مثل له الزركشي بقوله عز وجل : و إنا فتحثا لك فتحا مبينا لبغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . » - الفتح : ١ - ٢ - وبقوله سبحانه : « . . رحمة من ربك . . » - الكهف : ٨٢ - ، وقوله : « . . كلوا من وزق وبكم . . » - سبأ : الكهف : ٨٢ - ، وقوله : « . . كلوا من وزق وبكم . . » - الأعراف : ٥٥ - وقوله : « ، وأعيدوا ربكم تضرعا وخفية . . . » - الأعراف : ٥٥ - وقوله : « . . وأعيدوا ربكم . . » - الحج : ٧٧ - (١٠) .

وبتأمل هذه الآيات جميعها يتبين لنا مدى الخطأ فى الاستشهاد بها على الالتفات عن التكلم إلى الخطاب ؛ وذلك لأن الخطاب فى آية الأنعام فى « وأن أقيموا الصلاة » هو من الخالق سبحانه ، لا من هؤلاء الذين أعلنوا امتثالهم للأمر بالإسلام « لنسلم » ومعلوم أن الالتفات لا يتحقق فى تلك الصورة إلا إذا كان موجه الخطاب هو المتكلم ذاته .

<sup>(</sup>١) البرهان : جـ٣١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان: ج١/ ٨٥، البرهان: ج٣١٦/٣.

وأما آية الفتح فإن الالتفات فيها ليس عن التكلم إلى الخطاب ، بل عن التكلم في « إنا فتحنا » إلى الغيبة في « ليغفر له الله » .

وأما بقية الآيات فليس فيها التفات أصلا ، فضمير الخطاب في « رحمة من ربك » لا يعود على الخالق سبحانه حتى يمكن القول بأن هذا التعبير هو عدول عن التكلم « رحمة منا » ، ومثل ذلك يقال في الآيات الأخرى ، هذا فضلا عن أن أيا منا لم يسبق بسياق جار على طريق التكلم يتسنى معد القول بأن ثمة التفاتا عنه .

### ( د ) بين الإضمار والإظهار :

فى ثنايا حديث البلاغيين عما أسموه « مخالفة مقتضى الظاهر » ورد ذكر التبادل بين الإضمار والإظهار بوصفه لونا من ألوان تلك المخالفة ، ويتأمل الشواهد والأمشلة التي ساقها() البلاغيون للمخالفة في هذا اللون يتبين لنا أنها تتمثل عندهم في ثلاث صور

# ١ - وضع الضمير موضع الاسم الظاهر:

وذلك كما فى قوله تعالى: « قل هو الله أحد » - الإخلاص: ١ - وقوله سبحانه: « . . فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » - الحج: ٤٦ - وقوله: « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله . . . » - البقرة: ٩٧ - ، فليس هناك ما يعود عليه ضمير الشأن فى الآية الأولى ، أو ضمير القصة فى الثانية ، أو الضمير فى ( نزله ) فى الثالثة ، ومن ثم فإن ورود كل من الضمائر الثلاثة بعد خروجا على مقتضى الظاهر .

 <sup>(</sup>١) انظر منتاح العلوم: ٨٥ - ٨٦ ، الإيضاح: ٧٧ - ٧٧ ، المثل السائر/١٧٣ ، الإتقان:
 ج٢/٢٧-٧٢ ، خصائص التراكيب: ١٨ - ١٩١ ، فن البلاغة: ٢٧٤ - ٢٧٩ .

#### ٢ - إظهار ما سيق إظهاره :

وذلك كما فى قوله تبارك وتعالى: «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون» - البقرة: ٥٩ - وقوله سبحانه: «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . .» - الإسراء: ٥٠١ - وقوله: « . . أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» - المجادلة: ٢٢ - فلقد كان مقتضى الظاهر أن يقال فى الآية الأولى: فأنزلنا عليهم ، وفى الثانية: وبه نزل . وفى الثالثة: ألا إنهم هم المفلحون .

## ٣ - إظهار المضمر:

وذلك مثل قولد عز رجل: «وإن نكثوا أيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر..» - التربة: ١٢ - وقوله: «وعجيسوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» - صديك - -

ففى صدر كل من الآيتين ورد التعبير بالضمير ( نكثوا - وعجبوا ) ومن ثم كان مقتضى الظاهر أن يكرر فيقال في الأول : فقاتلوهم ، وفي الثانية : وقالوا .

وبتأمل هذه الصور الثلاث يتبين لنا أن الأخيرة منها - فحسب - هى التى تعد من قبيل الالتفات حسب تحديدنا لمفهومه فى الفصل الأول من هذا البحث ، فقد سبق أن ذكرنا أن المخالفة الالتفاتية لا تكون إلا بين عنصرين ماثلين فى نسق التعبير ، وهذا ما لا يتحقق إلا فى صورة إظهار المضمر ، أما وضع الضمير موضع الاسم الظاهر ، أو إظهار ما سبق إظهاره ، فإن المخالفة فيهما ليست لعنصر لغوى متجسد فى الكلام ، بل لقاعدة «تقديرية» فى نظام اللغة (١) ، ومن ثم فإنهما لا تعدان من صور الالتفات .

<sup>(</sup>١) إذ من قواعداللغة أن الضمير لا يذكر إلا إذا كان له مرجع يعود عليه في الكلام ، وأنه إذا ذكر الاسم الظاهر في سياق ما فلا داعي لتكرار إظهاره ، إذ في ذكر الضمير الذي يعود عليه غناء عن هذا التكرار .

وجدير بالذكر أننا قد جرينا في الثبت الملحق بهذا البحث على قصر هذه الصورة من صور الالتفات ( إظهار المضمر ) على إظهار ضمير الغيبة دون إظهار ضمير التكلم أو ضمير الخطاب ؛ وذلك لتحرى الدقة في وصف طبيعة المخالفة المترتبة على ذكر الاسم السابق ؛ إذ في مثل قوله عز وجل :

«وجعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون وكان ربك بصيرا» - الفرقان . ٢ - وقوله :

«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاموك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول . .» النساء ٦٤ - يؤدى الاسم الظاهر ( ربك - الرسول ) معنى الغيبة (١) ، ومن ثم فإن المخالفة التي ترتبت على ذكره في الآية الأولى هي ( تكلم - غيبة ) وفي الآية الثانية هي ( خطاب - غيبة ) . أما في مثل قوله عز وجل :

«يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» - العنكبوت : ٥٤ - فإن كلا من ضمير الجماعة في « يستعجلونك » والاسم الظاهر « الكافرين » يؤدى معنى الغيبة ، ومن ثم فإن المخالفة بينهما هي فحسب ( إضمار - إظهار ) .

ولعلنا نتساط الآن : إذا كان الاسم الظاهر يتضمن معنى الغيبة ؛ فما هو سر الالتفات عن ضمير الغيبة رفى تلك الصورة؟

فى تصورى أن هذا السر يكمن فيما يتفرد به الإظهار من الدلالة على « الوصف المائز » للذات أو الذوات الغائبة ، فإذا كان ضمير الغيبة يدل كما يذكر علماء اللغة – على عموم الغائب (٢) دون تخصيص أو تحديد فإن الاسم الظاهر يدل على غائب مخصوص ، محدد بأبرز أوصافه أو ما يصدر عنه من أحداث ، وعلى ذلك فإن نكتة إظهار المضمر في سياق ما تتمثل في وثاقة الصلة بين هذا « الوصف المائز » والمقطع الذي يبدأ عنده الإظهار في هذا السياق .

<sup>(</sup>۱) الملتفت عنه في الآية الأولى هو ضمير التكلم في و وجعلنا » وفي الآية الثانية هو ضمير الخطاب في و جاموك ». (۲) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/٨.٨.

فى ضوء هذا التصور نود أن نتوقف إزاء بعض مواضع الإظهار بعد الإضمار فى القرآن الكريم :

فلنتأمل قول الحق تبارك وتعالى :-

وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» – الفرقان : ٧ - ٨ .

ففى الآيتين الكريمتين التفات عن الإضمار فى صدر الأولى « وقالوا » إلى الإظهار فى الثانية « وقال الظالمون » ، والمراد بالضمير والاسم الظاهر هم هؤلاء الضالون الذين تحكى الآيتان افتراءاتهم على الرسول على التشكيك فى الافتراءات التى نحت – فى مقولتهم – الأولى – منحى التشكيك فى رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إنما يكون ملكا من السماء أو ثريا من أثرياء الأرض ، وعمدت – فى مقولتهم الثانية – إلى التشكيك فى صدقه عن طريق الزعم بأنه مسحور .

ولعلنا نلاحظ أن هذه المقولة هي التي أظهر فيها المضر «وقال الطالمون إن تتبعون . . » وقد ذكر المفسرون أن في ذلك تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوا (١) ، ونضيف : أن فيه إشعاراً بأن فرية السحر خاصة لاتصدر إلا عن ظلم فادح ، ومجاوزة لحد العقل والمنطق صارخة ، فوراء التحول عن المضمر إلى الاسم الظاهر -إذن - إبراز لوجه المغايرة بين الافتراء على رسالة الرسول في المقولة الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر في المقولة الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر في المقولة الأولى والإفتراء على شخصه بفرية السحر في المقولة الأولى عنى مرد كل منهما أو مثيره في نفوس هؤلاء الضالين ، إذ إن مرد الافتراء الأول قد يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التي لا تتنافى

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف: ج٣/٣٧ ، تفسير البيضاوى: ج٤/٨٨ ، تفسير أبى السعود: ج٦/ ٢.٤ .

- كما يزعمون - مع بشرية الرسول ولا تتعارض مع فقره أما مرد فرية السحر فهو الظلم الصراح الذي لا يشوبه الجهل بشخص المفترى عليه - عن - أو الغفلة عما عرف عنه واشتهر به - بين هؤلاء المفترين أنفسهم - من رجاحة عقل ، واتزان فكر ، واستقامة سلوك .

ولعل مما يدعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم: العدول في الإشارة إلى الرسول عن التعريف الماثل في المقولة الأولى «وقالوا مال هذا الرسول» إلى التنكير الموحى بمعنى التجاهل في المقولة الثانية «رجلا» ثم العدول عن طريق الاستفهام الذي وردت به المقولة الأولى إلى طريق الإخبار المؤكد بأسلوب القصر في المقولة الثانية «إن تتبعون إلا رجلا» ؛ ففي هذا وذاك تأكيد لمدى شناعة الظلم وبشاعة التجاوز في دعوى هؤلاء الضالين بأنه - على حجل مسحور .

ولنتأمل كذلك قوله تبارك وتعالى :

«يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » - التربة: ٩٦-.

لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الإخبار عن طائفة من المنافقين تخلفوا عن الخروج للجهاد مع رسول الله على دون عذر ثم جاءوا إليه وإلى المؤمنين -بعد العودة- معتذرين مرددين أغلظ الأيمان في سبيل إرضائهم.

وقد بدأت الآية - كما نرى - بالتعبير عن هؤلاء المنافقين بضمير الغيبة «يحلفون .. لترضوا عنهم» ، ثم عدلت عن الإضمار إلى الإظهار في نهايتها «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» ، وهو عدول يفيد - من جهة - أن غضب الله أو عدم رضائه عن هؤلاء لا يتعلق بهم في ذواتهم ، بل بما يضمرونه من نفاق ، وما انطوت عليه نفوسهم من فسق وفجور . كما أنه يفيد - من جهة أخرى - عموم الحكم الذي ورد في سياقه؛ ففي التحول عن « لايرضى عنهم » إلى « لا يرضى عن القوم سياقه؛ ففي التحول عن « لايرضى عنهم » إلى « لا يرضى عن القوم

الفاسقين » دلالة على أن الفسق فى أى زمان ومكان - لا فسق هؤلاء المنافقين فحسب - مدعاة لغضب الخالق عز وجل ، كما أنه - من جهة ثالثة - يفتح باب التوبة ويفسح طريق الأمل أمام من تردت نفوسهم فى هوة المعصية والضلال ، فإذا كان غضبه تبارك وتعالى ينصب على فسق الفاسق لا على ذاته ، فإن مؤدى ذلك أن أمام هذه الذات فرصة الفوز برضوانه - عز وجل - إذا ما بادرت إلى التوبة ، وتطهرت من أوضار الفسق .

ولنتأمل في ذلك أيضا قوله سبحانه :

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آياؤكم وقالوا ما هذا إلا إقك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» - سبأ : ٤٣ -.

حيث عدلت الآية الكريمة عن الإضمار « عليهم . قالوا . وقالوا » إلى الإظهار ( وقال الذين كفروا...) ونكتة هذا العدول – كما ذكر البلاغيون والمفسرون – هي «الدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم ، وغضب شديد، وتعجب من كفرهم بليغ ، لاسيما وقد انضاف إليه قوله : وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ، وما فيه من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما في ذلك من المبادهة ، كأنه قال : «وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ، ومكابرتهم لمثل ذلك الحق المبين قبل أن يتدبروه : إن على الا سحر مبين (١١)».

ونود أن نلاحظ - إضافة إلى ذلك - نكتة أخرى فى إظهار المضمر فى الآية غهد لها بهذا التساؤل: لقد ورد اسم الإشارة ( هذا ) ثلاث مرات فى تلك الآية . فما المشار إليه فى كل منها ؟ .

<sup>(</sup>۱) المثل السائر/۱۷۳ ، وانظر : الكشاف : ج۲۹۳/۳ ، وتنسير البيضاوي : ج٤/١٧١ ، تنسير أبي السعود : ج١٣٨/٧ .

لقد اتفق المفسرون على أن المشار إليه في الأولى هو الرسول على المول الله وفي الثانية هو القرآن ، أما في الثالثة فقد اختلفوا في تحديده فلقد قيل : إنه أمر النبوة كله ودين الإسلام كما هو ، وقيل إنه القرآن ، والرأى الثاني – فيما نظن – هو الأرجع ؛ لأن الآية الكريمة كلها مسوقة – كما تشعر بدايتها – لبيسان موقف هؤلاء الكفار من القرآن . ولأن تسمية القرآن حقاً بعد ذكر آباته قد ورد في آية أخرى مشابهة لتلك الآية وهي قوله عز وجل :

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جامعم هذا سحر مبين» - الأحقاف: ٧ - .

بيد أن هذا الرأى الذى نرجحه يثير تساؤلا آخر مؤداه: إذا كان المشار إليه فى القولين الثانى والثالث واحدا وكان المشير أو القائل فيهما واحدا فما وجه إسناد القول فى أولهما إلى ضمير الغيبة «وقالوا ما هذا إلا أفك» وفى الثانى إلى الاسم الظاهر «قال الذين كفروا للحق لما جامهم إن هذا إلا سحر» ؟

يبدو لى - والله أعلم - أن المخالفة بين الإضمار والإظهار في الآية الكرعة هي رصد لموقفين مختلفين وقفهما هؤلاء الكفار في عنادهم للقرآن - الأول : موقف التولى أو الإعراض عنه ، والثاني : موقف المبادهة أو المواجهة المباشرة معد «لما جامهم».

فهم فى الموقف الأول تتلى عليه آياته فيعرضون عنها ، ويصمون آذانهم عن سماعها «وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا . . » – لقمان : ٧ – فشأنهم فى تلك الحال شأن من يشعر بقوة خصمه ، فيوليه ظهره هربا من مواجهته ، وعجزا عن

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشاف : ج۲۹۲/۳ - ۲۹۳ ، تفسير أبي السعود : ج۱۳۸/۷ ، أيسر التفاسير : ج۱۵/۳ .

ملاقاته - ولا يملك - حينئذ - إلا أن يكيل له السباب ويهيل عليه الشتائم من بعيد ، ومن ثم فإن افتراء هؤلاء الضالين على القرآن في هذا الموقف لم ينصب عليه في ذاته ، بل على نية الموحى إليه به «قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم» ثم على صدق مصدره «وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى» فهم في هذا وذاك كأنهم في واد والقرآن ذاته في واد آخر ، ولهذا - والله أعلم - أوثر التعبير عنهم في ذينك القولين بطريق الغيبة الملائم لتواريهم عن القرآن ، وإعراضهم عن آياته البينات .

أما فى المرقف الثانى فهم فى مواجهة صريحة مع القرآن ، سماعاً لآياته ووقوعا تحت سلطانه الآسر للنفوس ، الآخذ بأزمة القلوب ، ولهذه المواجهة ( التى بلاتمها الإظهار ) لم يكن افتراؤهم هذه المرة على من أرسل به ، أو على سماوية تنزيله ، بل عليه فى ذاته «وقال الذين كفروا للحق لما جامهم إن هذا إلا سحر مبين» .

وتأييدا لهذا الفهم لنكتة الإظهار بعد الإضمار نود أن نلاحظ ما يسلى :-

\* أن المشار إليه في القولين الأولين ( الرسول - القرآن ) لم يرد له في الآية الكرعة ذكر ، أما في القول الثالث فهو (الحق ) المصرح به فيها ، ولعل في ذلك إياء إلى غيبة المفترى عليه في حال الإضمار ، وحضوره أو ظهوره عند العدول إلى الإظهار .

\* بينما ورد فعل التلاوة مبنيا للمجهول في حال الإضمار ، ورد فعل المجيء مبنيا للمعلوم في حال الإظهار ، وقد ترتب على ذلك إيقاع ضمير الكفار مع الفعل الأول مجرورا بحرف الجر « على » «وإذا تعلى عليهم»، ووقوعه مع الفعل الثانى مفعولا به ، وفي هذا وذاك إيحاء بأنهم كانوا في الحال الأولى عن القرآن المتلو عليهم في معزل . أما في الحال

الثانية فقد جوبهوا ببيانه ، وبدهو بسلطانه (۱) في نفوسهم ، فلم علكوا له دفعا إلا اتهامه بتهمة السحر ، وهي تهمة لا تدل على تكذيبهم لهذا الكتاب الخالد قدر دلالتها على تسليمهم الضمني بقوة تأثيره ، وفعالية بيانه المعجز فيهم .

\* لقد أوثر إظهار المضمر بصيغة اسم الفاعل المشتقة من مادة الكفر (الكافرون) دون غيرها من المواد الصالحة بدلالتها لوصف هؤلاء ، كالمعصية أو الضلال أو الفسق أو ما إلى ذلك . وفي هذا دعم لما نود إثباته من أنهم في حال العدول إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر كانوا في مواجهة مباشرة مع القرآن ؛ إذ الكفر في أصل دلالته يعني (١) ستر الشيء الماثل المحسوس ، ومن ثم فإن في إيثار الإظهار بتلك المادة إيحاء بأن فرية السحر التي أطلقها هؤلاء الكافرون على القرآن ما هي إلا محاولة يائسة لحجب ما ذاقوه من حلاوته ، والزيغ عما لمسوه في آياته من الحق . . شأنهم شأن من يغطى بصره عجزا عن مواجهة النور الساطع .

ومن المواطن القرآئية لإظهار المضمر أيضا قوله تبارك وتعالى :-«قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتبغوا إلى ذى العرش سبيلا» - الإسراء : ٤٢ -

حيث تحول النسق في الآية الكرعة من التعبير عن الخالق سبحانه بضمير الغيبة «لو كان معه الى التعبير عنه بالاسم الظاهر «ذي العرش».

وبداية نود أن نشير إلى ما يلي :-

\* أن الوصف المقارن للعدول هو ملكيته - سبحانه - للعرش وهيمنته عليه ففي إضافة العرش إليه عز وجل -كما ذكر الراغب- إشارة إلى عملكته

<sup>(</sup>۱) ذلك السلطان الذي رقع أحدهم في أسره يوما فلم يخلصه استكباره وكفره منه إلا يعد جهد جهيد و . . ثم نظر . ثم عيس وبسر . ثم أدير واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، – المدثر : ۲۱–۲۵. (۲) انظر : المفردات/٤٣٣ ، بصائر ذوى التمبيز :ج١٤/٤٠.

حسِلطانه لا إلى مقر له تنزه وتعالى عن ذلك!!! و

\* أن اتصافه تبارك وتعالى بهذا الوصف لم يكن محل جدل من هؤلاء الذين أشركوا به ، واتخذوا آلهة معه ، بل لقد أقروا بذلك فعلا كما يخبرنا بذلك سبحانه بقوله : «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون الله قل أفلا تتقون» – المؤمنون : ٨٦ – ٨٧ .

\* وردت الإشارة إلى ربوبية الله للعرش وسلطانه عليه فى الدنيا فى ثمانية عشر موضعا<sup>(۱)</sup> من القرآن الكريم ، وبتأمل هذه المواضع نجد أن الإشارة إليه - فى جلها - مسبوقة أو مردوفة بذكر السموات وحدها حينا ، ومعها الأرض أو الشمس والقمر أو الليل والنهار حينا آخر ، يتمثل ذلك فى قوله عز وجل فى الموضع الذى نحن بصدده :-

«. . إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا . تسبح له السموات السبع والأرض ومن قيهن . . » - الإسراء : ٤٢ - ٤٤ . كما يتمثل فى قوله سبحانه : «إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش . . » - يونس : ٣ - وقوله : «الذى خلق السموات والأرض

<sup>(</sup>١) انظر المفردات/. ٣٣.

<sup>(</sup>۲) وردت الإشارة إلى ملكيته عز وجل للعرش يوم القيامة في ثلاثة مواطن من القرآن الكريم ، هي قوله سبحانه : «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يحمد ويهم ٠٠٠ - الزمر : ٧٥ .

وقوله: وويحمل عرش ربك قوقهم يومئة ثمانية» - الحاقة: ١٧ .وقوله: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم» غافر: ٧ .ولعلنا نلاحظ أن الآيات الثلاث تخبر عن حمل الملائكة - المقطورين على الطاعة والتوحيد - للعرش ، وأنه ثم يرد في أي من هذه الآيات ذكر للسماء أو الأرض أو غيرهما من آيات الكون . ولعل في هذا وذاك ما يدعم ما نود استنتاجه من التحول عن المضمر إلى الاسم الظاهر وذي العرش» في آية الإسراء .

وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش . . » - الفرقان : ٥٩ - وقوله : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . . » - الأعراف : ٥٤ .

وقوله: «لوكان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون» - الأنبياء: ٢٢ - . . . . إلى آبات أخرى لا يتسع المقام لاستقصائها .

ولعلنا نستطيع القول في ضوء ما تقدم - والله أعلم بمراده - إن في إظهار المضمر في آية الإسراء لفتا إلى تلك الآيات الكونية الظاهرة التي لا علك خلقها وتذليلها فيما سخرت له إلا الخالق عز وجل وحده فكأن الآية الكرعة بهذا العدول تعلن لهم: إذا كنتم لا تملكون إلا الإقرار بنسبة هذا الملكوت الهائل إليه سبحانه فكيف ساغ لعقولكم الضالة أن تتخذ آلهة معه، غافلين أو متغافلين عن أن هذه الآلهة لا تعدو أن تكون إلا ذرات هينة الشأن في هذا الملكوت ١٤ إنها لا تملك لكم من الله شيئا ، بل إنها لا تملك لنفسها إلا الانقياد لطاعته والخضوع لسلطانه القاهر المهيمن بجبروته على هذا الملكوت « . . إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاه .

ومن مواضع الإظهار بعد الإضمار كذلك قوله عز وجل:-«أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال ميين» مريم: ٣٨.

حيث بدأت الآية الكرعة بالتعبير عن هؤلاء الضالين بضمير الغيبة «أسمع بهم» ، ثم عدلت عن ذلك إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر «لكن الظالمون» .

لقد لاحظ الزمخشرى أن صفة الظلم التى اشتق منها الاسم الظاهر هى سر التحول عن ضمير القيبة إليه ، وذلك للدلالة على أن هؤلاء الذين تعطلت حواسهم فضلوا طريق الهداية في الدنيا لم يظلموا إلا أنفسهم .

#### يقول الزمخشري :

«أوقع الظاهر أعنى الظالمين موقع الضمير إشعارا بأن لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين بجدى عليهم ويسعدهم ، والمراد بالضلال المبين إغفال النظر والاستماع ١١٠٠ . . » .

ولعلنا نلاحظ – قوق ما ذكره الزمخشرى – أن الإضمار قد ورد فى وصف حال هؤلاء الظالمين يوم القيامة ، وأن الإظهار قد ورد فى الإخبار عن حالهم فى الدنيا ، ولا يخفى ما فى هذا وذاك من ملاءمة بين غيبية المستقبل «يوم يأتوننا» وضمير الغيبة ، ومثول الحاضر وظهوره «اليوم» والتعبير بالاسم الظاهر.

## ه: بين تذكير الضمير وتأنيثه:

الصورة الأخيرة من صور الالتفات في مجال الضمائر هي التحول عن تذكير الضمير إلى تأنيشه أو العكس ، ولتحديد هذه الصورة نشير إلى ما يلى :

\* أنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين - المذكر والمؤنث - واحدا إذ الالتفات - كما أسلفنا - لا يتأتى إلا إذا اتحد المعنى أو الجهة بين الملتفت عنه والملتفت إليه .

\* كما أنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين مما يجوز تذكيره وتأنيثه أى أن يكون تأنيثه مجازيا لا حقيقيا ؛ إذ إن عود ضمير التذكير على المؤنث الحقيقى مما لا يقره نظام اللغة .

\* ليس من هذه الصورة ما ذكره بعض البلاغيين في باب «نقل الكلام إلى غيره» أو «إقامة صيغة مقام أخرى(١)» من تذكير المؤنث كما في قوله

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ج٢/ ٤١١ ، وانظر تفسير البيضاوى : ج٤/٨ ، تفسير أبي السعود ج٥/ ٢٦٦ . (۲) انظر : البرهان : ج٣/ ٣٦٥ ، ٣٦٩ ، الإنقان : ج٢/ ٣٦٠ .

جل شأنه: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه . . . » – النساء: ٨ ، أو تأنيث المذكر كما فى قوله سبحانه: «الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» – المؤمنون: ١١؛ إذ ليس فى سياق الآية الأولى ضمير تأنيث يعود على القسمة ، ولا فى سياق الثانية ضمير تذكير يعود على الفردوس ، أى أن هذا أو ذاك ليس تحولا عما يقتضيه (سياق الكلام) بل عما يقرره نظام اللغة فى توزيعه للمسميات والأشياء بين جدولى التذكير والتأنيث ، وعلى ذلك فإن تذكير القسمة فى الآية الثانية «فيها» للمسميات والأشياء بين جدولى التذكير والتأنيث ، وعلى ذلك فإن تذكير ليسا من الالتفات ، بل هما من باب «الحمل على المعنى» ، وهذا ما يبدر ليسا من الالتفات ، بل هما من باب «الحمل على المعنى» ، وهذا ما يبدر جليا فى توجيه البلاغيين للآيتين ، حيث قالوا فى الأولى: «ذهب بالقسمة إلى المقسوم» وقالوا فى الثانية : «إن ضمير التأنيث هو حمل على معنى الجنسية"» .

فى ضوء هذا التحديد نود أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية لهذه الصورة:

فمن ذلك مثلا قوله جل شأنه :-

«فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إغا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون» الزمر: ٤٩، حيث أوثر تذكير الضمير العائد على النعمة في «إغا أوتيته(٢١)» ثم عدل عن ذلك إلى تأنيثه في «بل هي فتنة».

<sup>(</sup>١) أنظر: السابق / نفسه.

<sup>(</sup>٣) لقد ذكر الزمخشرى أن و ما » يحتمل أن تكون اسم موصول ، وأن يكون الضمير فى أوتيته عائدا عليها لا على النعمة ، ولكن هذا الاحتمال – فيما نرى – بعيد ! لأن ذكر النعمة فى نطاق جملة الشرط وإذا خولناه نعمة ومجى وضمير التذكير فى جملة الجواب ، ثم وقوع ضمير التأثيث بعد وبل المفيدة لمعنى الإضراب ، كل ذلك يرجع عندنا أن النعمة هى مرجع الضميرين معا. انظر : الكشاف : ج٢/ . ٣٥ .

لقد ذكر المفسرون في توجيه ذلك أن تذكير الضمير أولا هو حمل على معنى النعمة ، لأن المراد «شئ» من النعم ، أما تأنيشه بعد ذلك فهو حمل على لفظ النعمة ، ولأن الخبر لما كان مؤنثا « فتنة » ساغ تأنيث المبتدأ لأجله(١١).

وبناءً على ما ذكره المفسرون نود أن نضيف ملحظا آخر ، وهو أن ضمير التذكير قد ورد محكيا على لسان الإنسان ، أما ضمير التأنيث فقد ورد في إخباره سبحانه عن حقيقة المراد بالنعمة «بل هي فتنة» ، ولعلنا في ضوء ذلك نستطيع القول – والله أعلم – إن في تذكير ضمير النعمة أولا إشعاراً بدي جحود الإنسان لها ، وغفلته عن تذكر المنعم بها ، مما تبرز معه المفارقة بين حاله عند تلقيها، وحاله عند ما يسه الضر بزوالها، حيث يبادر في الحال الثانية إلى استحضار عظمته سبحانه ويبادر إلى الاعتصام به «فإذا مس الإنسان ضر دعانا» ، ففي قول ذلك الإنسان عندما ينعم المولى عليه بشئ مالا كان أو ولدا أو ما إلى ذلك : «إنما أوتيته على علم» بتذكير الضمير دلالة على أنه آنذاك إنما ينظر إلى هذا «الشئ» الذي يتمتع به غافلا عن كونه «نعمة» من الله ناسباً إياه (١٠ جحودا ونكرانا إلى ذكائه وعلمه .

أما العدول إلى تأنيث ضمير النعمة بعد ذلك «بل هى فتنة» ففيه لفت لذلك الإنسان إلى الحقيقة التى غفل عنها ، وهى أن هذا (الشئ) الذى ظفر به فأثار اغتراره بذاته ما هو إلا (نعمة) من الخالق عز وجل ، وهبه إياها تفضلا ، وأسبغها عليه ابتلاء : أيسمو بسببها إلى ذروة العرفان والشكر ، أم ينحدر في هوة الكفران والجحود .

<sup>(</sup>۱) انظر : السابق / نفسه ، وكذا تنسير البيضاوي ج٥/ ٣ ، وتفسير أبي السعود ج٧/ ٢٥٩-٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) عا يؤكد هذا الجحود في الآية العدول (المجمى) عن لفظ التخويل إلى لفظ الإيتاء إذ إن التخويل يدل على المطاء تفضلا على غير جزاء ، أما الإيتاء فيدل على المطاء باستحقاق ، وانظر : السابق / نفسه .

ومن مراطن العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره قوله سبحانه : دما يفتع الله للناس من رحمة فلا عسك لها وما عسك فلا مرسل له من يعده وهو العزيز الحكيم» - فاطر : ٢ .

ففى تلك الآية الكريمة تحول عن ضمير التأنيث فى «فلا ممسك لها» إلى ضمير التذكير فى «فلا مرسل له» .

لقد تسامل المفسرون عن مرجع ضمير التذكير ، ثم ذكروا في تحديده رأيين :

الأول: أنه الرحمة (١١) التي يرجع إليها ضمير التأثيث ، بدليل قراءة من قرأ : «فلا مرسل لها» ، وإنما حذفت الرحمة من العبارة الثانية استغناء بذكرها في العبارة الأولى ، أما العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره فمرده بحسب هذا الرأى إلى حمل ضمير التأنيث على معنى الرحمة ، وحمل ضمير التذكير على لفظها .

الثاني: أنه مطلق يشمل كل ما يمسكه عز وجل من غضبه أو رحمته ، وعلى هذا الرأى فإن السر في العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره هو – على حد تعبير الألوسى: «أن مرجع الأول مبين بالرحمة ، ومرجع الثانى مطلق يتناولها وغيرها ، وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة إشعار يأن رحمته سبقت غضبه عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح»(١٦).

<sup>(</sup>۱) على هذا الرأى جرى الشيخ محمد قطب في توجيهه لمعنى الإمساك والإرسال في الآية الكريمة ، فهو يقول : وهذه الرحمة أمسكها بين الحكمة يريدها وهو العزيز الحكيم ، فلتجتمع كل قوى السموات والأرض لتنتزعها من حيث أمسكها بين وترسلها في أى وجهة تريدها ، فهل تستطيع؟ كلا لقد حبست وانتهى الأمرى ، انظر كتابه : دراسات قرآنية /٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر : روح المعانى ج۱۹۰/۲۷ ، الكشاف ج۲۹۷/۳ ، تفسير أبى السعود ج٧/ ١٤٢ ، تفسير البيضاوى ج٤/١١ ، البحر المحيط ج٢٩٩/٧ .

وهذا الرأى - فيما نحس - هو الأرجح ، ولعل مما يؤيده ذلك العدول المعجمى في الحال الثانية عن «فلا فاتح» (على ما يقتضيه ظاهر السياق في الحال الأولى) إلى «فلا مرسل» ؛ إذ الإرسال - كما ذكر الراغب - يقال في الأشياء المحبوبة والمكروهة(١).

ومن مواضع تذكير الضمير بعد تأنيثه كذلك قوله عز وجل: «كلا إنها تذكرة ، قمن شاء ذكره» - عبس: ١٢-١١.

لقد ذكر المفسرون عدة آراء في بيان المراد بضميري التأنيث والتذكير في (إنها - ذكره):

الأول : أنهما للتذكرة ، وأن التذكير في ثانيهما هو من باب الحمل على المعنى ، لأن التذكرة في معنى الوعظ والتذكير" .

الثاني : أنهما للقرآن أو العتاب المذكور ، وأن تأنيث أولهما راجع إلى تأنيث خبره «تذكرة»(٢) .

الثالث: أنهما للقرآن ، وأن أولهما إنما أنث لأن المراد به آيات القرآن وبناء على هذا الرأى يفسر الكرمانى والفيروز ابادى وجه المخالفة بين تأنيث الضمير الأول فى هاتين الآيتين وتذكيره فى قوله عز وجل: «كلا إنه تذكرة . قمن شاء ذكره» - المدثر: ع٥-٥٥ - بأن التقدير فى المدثر: إن القرآن تذكرة ، وفى عبس: إن آيات القرآن تذكرة ...

وهذا الرأى هو ما غيل إليه ، غير أننا نرى أن ضمير التأنيث لا يعود في سورة عبس إلى الآيات السابقة عليه في

<sup>(</sup>١) انظر : المفردات /١٩٥ ، وكذا : بصائر ذرى التمييز ج٢١/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ج٤، ١٨٥ ، ملاك التأويل ج٢/ ٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البيضاري ج ١٧٤/٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أسرار التكرار /٢١١ ، بصائر ذرى التمييز ج١/٩٨١ .

تلك السورة ، وقد سبقنا إلى التنبه لذلك محقق كتاب «أسرار التكرار في القرآن»للكرماني . حيث قال :

«يحتمل أن تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى والآيات التى نزلت فيها توجيها للمؤمنين ، وإلى وسائل تربية المسلمين ، أما الأولى فللقرآن كله ، لأن المقام مقام الكلام عن الإيمان والكفر لا طرائق تربية المسلمين» (١١) .

ويدعم هذا الرأى لدينا أمران :

\* أنَّ آيتى المدثر قد سبقتا بما بدل على نفور المخاطبين وإعراضهم عن التذكرة «فما لهم عن التذكرة معرضين» – المدثر : ٤٩ - وأردفتا بما يدل على أن هذه التذكرة لم تشمر ثمارها فى قلوبهم : «وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» – المدثر : ٥٦ - أما آيتا المدثر فلم يكتنفهما شئ من ذلك ، وهذا دليل على أن المراد هنا هم المؤمنون بالقرآن ، وأن متعلق التذكرة هو – فقط – تلك الآيات التى تدور حول موقف محدد عوتب نبيهم على فيه .

\* لقد صدرت آیة التذکرة فی کلتا السورتین بلفظة «کُلاً» ، وهی فیهما – کما ذکر المفسرون والنحاة (۱۲) – حرف یفید معنی الردع والزجر ، غیر آنها فی سورة المدثر ردع للکفار عن إعراضهم عن القرآن تکذیبا له ، وتشکیکا فی طریق الإیحاء به «بل برید کل منهم آن یؤتی صحفا منشرة» – المدثر : ۵۲ – أما فی سورة عبس فهی ردع عن المعاتب علیه فی آیاتها الأولی – وفی هذا وذاك تأیید لهذا الرأی الذی نحن بصدد إثباته من أن التذكرة فی سورة المدثر تعنی القرآن ، أما فی سورة عبس فإنها تعنی – فحسب – آیاتها الأولی التی تضمنت قصة العتاب .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) د. عبدالقادر أحمد عطا . هامش أسرار التكرار في القرآن /٢١١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الکشاف ج۱۹۲۶ ، ۱۸۵ ، تفسیر البیضاری ج۱۹۱۸ ، ۱۷۶ ، المفردات / ۲۵۱ ، المفردات / ۳۱۳/۶ ، بصائر ذری التمییز ج۱/۳۸ ، البرهان ج۱۳/۶ .

## وابعنسا الالوات

يتحق الالتفات في مجال الأدوات بإحدى صورتين :

(أ) المخالفة بين الأدوات المتماثلة: أى التحول فى التعبير أو السياق الواحد من أداة إلى أداة أخرى عائلها فى أداء وظيفتها (العامة) وتفترق عنها فى خصوصية هذا الأداء.

(ب) حدّف الأداة وذكرها: أى التحول - فى السياق الواحد - عن ذكر الأداة إلى حدّفها أو العكس لقيمة تعبيرية تقتضى هذا أو ذاك .

ونود - فيما يلى - أن نتوقف إزاء بعض المواطن التى تتمثل فيها كل من الصورتين في القرآن الكريم .

## ( أ ) المخالفة بين الأدرات :

فمن ذلك ما يتمثل في قول الحق تبارك وتعالى :

«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» - التوبة : . ٢ .

ففى الآية الكريمة عدول عن حرف الجر «اللام» الوارد فى صدرها مع الفقراء إلى «فى» مع الرقاب وسبيل الله ، والحرفان يشتركان فى تأدية معنى وظيفى عام هو التعليق أى ربط ما بعدها بما قبلها ، غير أن كلا منهما ينفرد فى تأدية هذا المعنى بخصوصية لا يشركه فيها الآخر (١١) ؛ إذ إن أولهما يفيد التعليق على معنى الملكية ، أما الثانى فيفيد التعليق على معنى الظرفية ، ولهذه الخصوصية كان إيثار كل منهما فى موضعه من سياق الآية الكريمة .

<sup>(</sup>١) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها /١٢٥.

يقول الزمخشرى في بيان سر هذا العدول في الآية: إنه وللإيذان بأنهم (الرقاب - الغارمين - سبيل الله - ابن السبيل) أرسخ في استحقاق التصدق عليهم عن سبق ذكره ، لأن وفي للوعاء ، فنبه على أنهم أحق بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصبًا ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وفي فك الغارمين من التخليص والاتقاء ، ولجمع الغازى الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ، وتكرير «في» في وفي سبيل الله وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين» (١) .

والواقع أنا لا غيل إلى هذا الرأى الذى تردد كثيرا بعد الزمخشرى ""، إذ لو كان الأربعة الأواخر هم الأحق بالصدقة - كما يقرر هذا الرأى - لبادرت الآية بتقديهم على من سبقهم ، إذ فى تقديم الشئ دليل أفضليته على ما تأخر عنه ، وذلك أن من عادة العرب الفصحاء - كما يقول الزركشى : «إذا أخبرت عن مخبر ما ، وأناطت به حكما ، وقد يشركه غيره فى ذلك الحكم ، أو فيما أخبر به عنه ، وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عسدم الترتيب فإنهم مع ذلك إنما يبدمون بالأهم والأولى، قال سيبويه كأنهم يقدمون الذى شأنه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى - وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم "" .

كما أننا لهذا السبب ذاته لا نسلم بما يقرره أصحاب هذا الرأى من أن تكرار «فى» يدل على ترجيح سبيل الله وابن السبيل على الرقاب والغارمين ؛ إذ لو كان المراد ترجيحها لقدما على الرقاب والغارمين .

<sup>(</sup>١) الكشاف ج١٥٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر : المثل السائر /۱۸۶ ، ۱۸۵ ، تفسير أبى السعود ج٤/٧٠ ، تفسير البيضاري
 - ۸۲/۳۳ .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ج٢٣٥/٣ ، وانظر : دلاتل الاعجاز /٨٤ .

وقد توقف صاحب تفسير المنار إزاء هذا التحول في الآية الكريمة ، ثم قال في بيان نكتته :

«مصارف الصدقات في الآية قسمان: أحدهما: أصناف من الناس علكونها قليكا بالوصف المقتضى للتمليك، وعبر عنه بلام الملك، وثانيهما: مصالح عامة اجتماعية ودولية، لا يقصد بها أشخاص علكونها بصفة قائمة فيهم وعبر عنه بفي الظرفية، وهو قوله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله ... والأول: الفقراء والمساكين، يستحقونها بفقرهم ماداموا فقراء، والعاملون عليها يستحقونها بعملهم وإن كانوا أغنياء ... والغارمون بقدر ما يخرجهم من غرمهم، وابن السبيل بقدر ما يساعده على العود إلى أهله وماله ... والقسم الثانى: فك الرقاب وتحريرها، وهي مصلحة عامة في الإسلام، وليس فيها قليك لأشخاص معينين بوصف فيهم، وفي سبيل الله، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة ه(1).

ونحن نرى ما يراه صاحب المنار من أن السر في إيثار لام الملكية مع الأصناف الأربعة الأوائل هو أن كلا منهم يتملك ما يقدم إليه من مال الصدقة ، غير أثنا نتوقف فيما ذهب إليه من تخصيص معنى الظرفية بالرقاب وسبيل الله ؛ ذلك لأن عطف الغارمين على الرقاب ، وابن السبيل على سبيل الله يقتضى إشراك هذا وذاك في معنى الظرفية المستفاد من «في» كما أن عطف المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على الفقراء اقتضى إشراكهم في معنى الملكية المستفاد من اللام ، وهذا ما لاحظه ابن المنير السنى في توجيه دلالة العدول في الآية ، فهو يقول :

...» وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون مايصرف نحوهم ، بل ولايصرف إليهم ، ولكن في مصالح تتعلق بهم ، فالمال الذي يصرف في الرقاب إغا يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ... وكذلك الغارمون إغا يصرف نصيبهم

<sup>(</sup>١) تفسير المنارج. ١/٥.٥-٥.٥.

لأرباب دونهم تخليصا لذعهم لا لهم ، وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك ، وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله ، وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا ، وعطفه على المجرور باللام عكن ، ولكن على القريب منه أقرب الله .

ومن مواطن المخالفة بين الأدوات كذلك قوله عز وجل: «قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو قى ضلال مبين» - سبأ . ٢٤ .

فقى تلك الآبة الكريمة استثمار للتباين بين أداتى الجر (على - فى) من حيث خصوصية المعنى الوظيفى فى كل منهما - فى إبراز البون الشاسع، والمفارقة الواضحة بين الهداية والضلال ؛ إذ فى إيثار الحرف الأول الدال على معنى الاستعلاء مع الهدى ، وإيثار الآخر المفيد لمعنى الظرفية مع الصلال ما يشعر بأن المهتدى - كما قيل - كأنه مستعل على فرس يركضه حيث شاء ، أو على منار ينظر من فوقه الأشياء ويتطلع عليها ، والضال كأنه منغمس فى ظلام مرتبك فيه لا يدرى أين يتوجه (١) .

لقد سيقت الآية الكرعة لمجابهة المشركين بالتواء مسلكهم فى قضية العقيدة وإلجامهم بالحجة القاطعة فى اتصافهم - درن المؤمنين - بالمضلال ، ومن ثم كان لإبراز التقابل بين الهدى والضلال - بالمخالفة بين حرفى الجر - دوره فى هذا السياق ، إذ فى هذا التقابل ما يشعر بأن هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلال (بعبادتهم غيرا الرازق سبحانه) قد سلكوها لا عن جهل أو

<sup>(</sup>۱) كتاب الانتصاف : بذيل الكشاف ج١٥٩/٢ ، وانظر : غرائب الترآن : على هامش الطبرى ج١١١/٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الكثاف ج٢٥٩/٣ ، المثل السائر /١٨٤ ، تفسير أبى السعود ج١٣٢/٧ ١٣٣ تفسير البيضاري ج١٧٤/٤ .

التباس بينها وبين طريق الهداية ، ولعل هذا هو سر وصف الضلال في الآية الكريمة بأنه «ضلال مبين» ؛ إذ في هذا الوصف ما يدل على أن هؤلاء المشركين إنما تنكبوا طريق الهداية عامدين وانحرفوا عنها معاندين (١١).

ومن أغاط المخالفة بين الأدوات المتماثلة في القرآن الكريم - المخالفة في السياق الواحد بين أداتي الشرط (إن - إذا) كما يتجلى في مثل قول الحق تبارك وتعالى:

وفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا عرسى ومن معه .. - الأعراف :١٣١ .

والأداتان تتفقان فى تأدية معني وظيفى عام هو (الشرط فى الزمن المستقبل) غير أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا المعنى ، إذ إن الشرط مع وإن أمر محتمل مشكوك فيه ، أما مع وإذا » فهو أمر مؤكد مقطوع بوقوعه ولهذا الفارق - كما ذكر البلاغيون - غلب اقتران الأولى بصيغة المضارع والثانية بصيغة الماضى ، وذلك لأن الماضى هو أقرب للقطع من المستقبل!").

<sup>(</sup>۱) ولعل ذلك - والله أعلم - هو السرقى عدم التصريح في تلك الآية بإجابة المشركين عن السؤال الموجه إليهم في صدرها وقل من يرزقكم من السمات والأرض، مع أن هذه الإجابة قد صرح بها في قوله تبارك وتعالى: وقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدير الأمر قسيقولون الله ٠٠٠ - يونس ٢٦٠ - ففي عدم التصريح بإجابتهم تلك في آية سبأ إشعار بأن عنادهم ومكابرتهم كانا يدفعانهم حينا إلى الصمت عن الإقرار بما يقرون به في حين آخر. وهذا ما صرح به الزمخشرى في تفسيره لهذا الوجه من وجوه المخالفة بين الآيتين حيث يقول: وفكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرة ومرة كانوا يتلعثمون عنادا وضراراً وحذاراً من إلزام الحجة» - الكشاف ج٢٥٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظسر: مغتساح العلوم /۱.۶ ، الايضساح /۹۱ ، اليرهسان فسى علوم القسرآن:
 ۲.۱-۲.۰ .

على أساس هذا الفارق جاء العدول في الآية الكريمة عن «إذا» إلى «إن» مؤديا دوره في إبراز المفارقة التي سيقت لتصويرها أعنى المفارقة بين حال آل فرعون حين يشملهم الرخاء ، ويعم ربوعهم الخير والخصب ، وحالهم حين ينزل عليهم الجدب ، ويكون القحط والضيق ، فهم في الحال الأولى راضون مطمئنون واثقون من أن الخير حقهم ، ونتيجة طبيعية لسعيهم وجدهم في الحياة ، أما في الحال الثانية فيشتد بهم الجزع ، ويبادرون إلى نسبة ما نزل بهم من الجدب والقحط إلى وجود موسى عليه السلام وأتباعه بينهم ، على أساس أن هؤلاء – في زعمهم – هم الشؤم الذي غير حالهم من رخاء ونعيم إلى بؤس وشقاء !!

لإبراز هذه المفارقة كانت المخالفة بين أداتى الشرط ، فأوثرت فى جانب الحسنة «إذا» لتفيد كثرة تتابع الخيرات وتواردها على هؤلاء القوم ، وفى ذلك تجسيد لما هم عليه من غفلة وجحود ، أما فى جانب السيئة فقد أوثرت «إن» لتفيد أن ما يجزعون هذا الجزع (١) المبالغ قيه ليس إلا أمرا نادر الوقسوع.

وقد لحظ كثير من المفسرين أن هذه المخالفة بين الأداتين تتآزر بدلالتها مع المخالفة بين صيغتى الشرط ؛ إذ بينما جاء فعل الشرط فى جانب الحسنة بصيغة الماضى الدالة على تحقق وقوع الحدث وجاءتهم» ، جاء فى جانب السيئة بصيغة المضارع الدالة على ندرة الوقوع ، كما أنها تتآزر كذلك مع المخالفة بين التعريف والتنكير (الحسنة - سيئة) ؛ إذ إن تعريف الحسنة يفيد كثرة النعم والخيرات على آل فرعون ، فهى بالنسبة لهم

<sup>(</sup>١) لعلنا تلاحظ أن مما يصور شدة هذا الجزع لديهم العدول المجمى في صبغة الشرط عن لفظ المجرى إلى لفظ الإصابة .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف ج١٤/٣ ، تفسير البيضاري ج١٤/٣ ، تفسير أبي السعود ج٢٦٤/٣.
 البرهان في علوم الترآن ج٤/١٠ .

أمر(۱) معهود مألوف ، كثيرا ما نعموا به جاحدين فضل المنعم عليهم - عز وجل - به ، أما تنكير سيئة فيغيد أنها أمر طارئ عليهم لا عهد لهم به ، وعلى الرعم من ذلك فإنهم يبادرون عند وقوعها إلى التنصل منها ، والادعاء - سفاهة وجهلا - أنها من شؤم موسى - عليه السلام - وتابعيه، ناسين أو متناسين أن مقام هؤلاء بينهم ليس مقصورا على وقت السيئة فحسب!!

وعلحظ من هذا الفارق الدلالى بين «إذا» و «إن» فى الآية السابقة أوثرت أولاهما مع الرحمة ، ثم عدل عنها إلى الأخرى مع السيئة فى قوله عز وجل:

ووإذ أذقنا الناس رحمة قرحوا بها وإن تصبهم سيئة عا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» – الروم :٣٦ .

وقوله سبحانه :

«وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة قرح يها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم قإن الإنسان كقور» (١٠) – الشورى ٤٨٠ .

ومن المواطن القرآنية التي خولف فيها بين هاتين الأداتين كذلك قوله نبارك وتعالى :

«ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير» – غافر : ١٢ –

 <sup>(</sup>١) يرى جمهور المنسرين أن اللام في الحسنة هي لتعريف الجنس ، وتحن ترجح ما رجعه أبويمقوب السكاكي من أنها لام العهد . انظر : السابق / نفسه ، مفتاح العلوم /١٠٥ .
 الإيضاح /٩٤ .

<sup>(</sup>۲) إذا كان السياق في الآيات التي أوردناها قد اقتضى المخالفة بين وإذا و وإن عظراً لهذا الفارق الدلالي بينهما ، فإنه قد اقتضى في آيات أخرى مشابهة لها – وعلى أساس هذا الفارق أيضا – تكرار إحداهما دون عدول إلى الأخرى ، كما في آيات : آل عمران / ، ١٢ ، النساء / ٨٧ ، الروم / ٤٨ ، فصلت / ٥١ ، انظر في توجيد ذلك : مفتاح العلوم / ٥٠ ، الإيضاح / ٩٢ ، البرهان في علوم القرآن ج ٢٠٢/٤ .

فالخطاب فى هذه الآية الكريمة موجه للكافرين الذين يبادرون يوم القيامة بالاعتراف بذنوبهم آملين فى الخلاص مما يحيق بهم من عذاب «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» - غافر : ١١ .

ومن ثم جاءت المخالفة بين أداتى الشرط فى الآية التى نحن بصددها مؤدية دورها فى تسفيه هذا الاعتراف وتقويض ذلك الأمل ، ففى إيثار وإذا همع فعل الدعوة إلى التوحيد و «إن» مع فعل الإشراك مواجهة لهؤلاء الكفار بمدى ما كانوا عليه من ضلال فى الدنيا ، حيث كانوا يستجيبون فيها لأدنى هاجس بالشرك فى الوقت الذى يزيغون فيه عن دعوة التوحيد التى تقرع أسماعهم ، وتلهج بها دائما ألسنة الدعاة والمؤمنين من حسولهم.

ولا يفوتنا أن نلاحظ العدول فى فعلى الشرط والجواب من صيغة الماضى فى الجملة الأولى (دعى - كفرتم) إلى صيغة المضارع فى الثانية (يشرك - تؤمنوا) وما ترتب عليه من المواسمة بين الصيغة الأولى وهإذا»، والصيغة الثانية و هإن»، وفى هذا وذاك - كما ذكر أبوالسعود - ما لا يخفى من الدلالة على كمال سوء حالهم فى الدنيا ، ثم الدلالة بالتالى على أن لا سبيل لهم إلى الخروج أبدا(۱).

## ( ب ) حدف الأداة وذكرها :

من المواضع القرآنية التي يتمثل فيها هذا الحذف والذكر (للأداة) قول الحق سبحانه:

«أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ، إنا لمفرمون ، بل نحن محورمون . أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير أبي السعود ج٧/ ٢٧ .

نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» - الواتعة : ٧٠-٦٣

فلقد حدَّفت لام التوكيد من جوانب لو مع آية الماء بعد ذكرها في آية الحرث والإنبات ، وقد ذكر المفسرن في بيان السر في هذه المخالفة وجوها من أبرزها :

\* أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الماء العذب عمر بالأرض السبخة فيصير ملحا ، فالتوعد به لا يحتاج إلى توكيد .

\* أن جعل الحرث حطاما قلب للمادة والصورة ، وجعل الماء أجاجا قلب للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر .

\* أن اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروب وأن الوعيد يفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم ، ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب .

\* أن الحرث والزرع كثيرا ما وقع كونه حطاما ، فلو قال جعلناه حطاما كان يتوهم منه الإخبار فقال – من ثم – لجعلناه ليخرجه عما هو صالح له فى الواقع وهو الحطامية ، وقال فى الماء المنزل من المزن «جعلناه» لأنه لا يتوهم ذلك فاستغنى عن اللام(١١) .

والواقع أنا لا نطمئن إلى أى وجه من الوجوه السابقة فى تفسير هذه المخالفة ، وذلك لأن اللفت إلى الحرث والماء فى تلك الآيات ليس من زاوية كونهما طعاما وشرابا للإنسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من

<sup>(</sup>۱) انظر فى الوجوه السابقة: البرهان فى علوم القرآن ج۸۹/۳ ، الكشاف ج١١/٤ ، التفسير أبى السعود ج٨٩/٨ ، تفسير البيضاوى ج١١٤/٥ ، المثل السائر /١٨٧ ، التفسير الكبير ج١٨٣/٢٩ ، البحر المعيط ج٢١٢/٧ .

زاوية التدليل بكل منهما على تغرده جل شأنه بفعل الخلق ، وذلك ما يبدو جليا في طبيعة السياق الذي وردت فيه هذا اللفت ، والذي يبدأ بقوله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات مباشرة :

«نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون» - الواقعة :٥٧-٦٢ .

قى ظل هذا السياق وردت صيغة الاستفهام التقريرى عن حقيقة الفاعل الفعل الزرع «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ولفعل إنزال الماء من السماء «أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» وذلك لإقرار نسبة كل من الفعلين إلى الحالق عز وجل وحده .. ولهذا الإقرار – والله أعلم – كانت المخالفة بذكر لام التوكيد في آية الزرع «لو نشاء لجعلناه ..» دون آية الماء «لو نشاء جعلناه ...» ، إذ بالتأمل نجد أن نسبة إنزال الماء إلى الخالق لا سبيل إلى إنكارها لمنكر ؛ فليس هناك من يستطيع ادعاء القدرة على إنزال الماء من السماء عنبا كان أم أجاجا .. ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد من السماء عنبا كان أم أجاجا .. ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد ينكرها الإنسان أو يجادل فيها زاعما – جهلا واغترارا – أن فعل (الزرع) أو الإنبات هو نتيجة طبيعية لفعل (الحرث) الذي يزاوله ، ومن ثم ورد التوكيد في آية الزرع دحضا لهذا الزعم ، وتأكيدا لهذا الغامل الواهم بأنك با تزاوله من أسباب في حرث الأرض وإلقاء الحب فيها وسقيها – لست فاعل فعل الانبات ، بل الفاعل الحقيقي هو قالق الحب والنوى سبحانه فاعل فعل الآرض – حطاما ...

<sup>(</sup>١) ومن هنا كان النهى فى قوله على : ولا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت، انظر : الكشاف ج١٤/٤.

ومن المواطن القرآنية التي حذفت فيها الأداة بعد ذكرها قوله عز وجل: «ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» - المؤمنون : ١٥-١٥ .

لقد قيل في تفسير ذلك:

إن في ذكر اللام في الآية الأولى ما يغنى عن ذكرها في الثانية ؛ إذ إن العطف يقتضى الاشتراك في الحكم ، فكأنه قيل : لتبعثون .

وقيل أيضا:

إن دخول اللام على «ميتون» أحق ؛ لأنه تبارك وتعالى يرد على الدهريين القائلين ببقاء النوع الإنساني خلفا عن سلف(١١) .

ولعلنا نلاحظ ما فى هذين الرأيين من قصور ؛ أما الأول فلأته لا يعدو أن يكون تبريرا للظاهرة لا تفسيرا لها ؛ وأما الثانى فلأنه ليس فى سياق الآيتين ما ينبئ عن تمحض الخطاب فيهما إلى الدهريين ؛ حتى يتسنى القول بأن الرد عليهم هو سر المبالغة – بذكر اللام – فى توكيد الآية الأولى ؛ على أنه لو صح ذلك لكانت الآية الثانية هى الأحق بتلك المبالغة ؛ إذ إن هؤلاء الدهريين إنا أنكروا البعث لا الموت(۱) !

أما الرأى الذي غيل إليه في تفسير هذه المخالفة فهو ما نسبه الزركشي إلى الزمخشري ؛ وهو القائل :

«بولغ فى تأكيد الموت تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ؛ ولا يغفل عن ترقبه ، فإن مآله إليه ، فكأنه أكدت جملته ثلاث(١) مرات لهذا

<sup>(</sup>١) انظر هذين الرأيين في : البرهان في علوم القرآن ج٨٨/٣ -

 <sup>(</sup>٢) يتجلى ذلك في قولد عز وجل حكاية عنهم ووقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت وتعيا وما يهلكنا إلا الدهر ... - الجائبة : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أي بإن واللام ، وإيراد الخبر بصيغة الاسم وميتون» دون صيغة الفعل وتموتون» .

المعنى ؛ لأن الإنسان فى الدنيا يسعى فيها غاية السعى حتى كأنه مخلد ، ولم تؤكد جملة البعث إلا بإن ؛ لأنه أبرز فى صورة المقطوع به الذى لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارا ..»(١) .

ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الذى نرجحه لا يفسر فحسب التحول عن ذكر اللام فى آية الموت إلى حذفها فى آية البعث ، بل يفسر أيضا التحول عن صيغة الاسم التى أوثرت فى الإخبار عن الموت «مبتون» إلى صيغة الفعل عند الإخبار عن البعث ؛ إذ فى إيثار الأولى - الدالة على الثبوت - ما يدعم المبالغة فى تأكيد الموت ، وفى إيثار الثانية - الدالة على تجدد المدوث - ما يوائم إبراز البعث فى صورة المقطوع بحدوثه .

ونود أن نلاحظ فى هذا التحول الأخير - بالاضافة إلى ما لاحظه ذلك الرأى مدى المواسمة بين كل من صيغتى الاسم والفعل والمعنى الذى أوثرت فيه ؛ إذ الموت هو سكون أو جمود تلائمه صيغة الثبوت ، والبعث حركة وحياة تلائمهما صيغة الحدوث والتجدد .

ومن مواضع ذكر الأداة بعد حذفها في القرآن الكريم قول الحق سبحانه:

«وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاموها فتحت
أبوابها ..» وقوله بعد ذلك بآية : «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
زمرا حتى إذا جاموها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
طبتم قادخلوها خالدين» - الزمر :٧١-٧٣ .

حيث جاء فعل فتح الأبواب مجردا من الواو في الآية الأولى مقترنا بها في الآية الثانية ، فهذا الفعل في الآية الأولى هو جواب للشرط «إذا جاءوها» أما في الآية الثانية فقد اختلف المفسرون والنحاة حوله تبعا لاختلافهم في بيان نوع الواو التي اقترن بها :

<sup>(</sup>۱) البرهان في علوم القرآن ج٩٨/٣ ، وانظر : الإيضاح ٢٦/ ، حاشية القرشي على البيضاوي ج١٣/٤ .

\* فلقد قبل إنها زائدة ، وأن هذا الفعل هو جواب الشرط ، أى أنه ليس ثمة خلاف – في منظور هذا الرأى – بين الآيتين(١) .

\* وقيل كذلك : إنها واو الثمانية ؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو ، غير أن القائلين بهذا الرأى لم يتوقفوا لتحديد المعطوف عليه بتلك الواو ، أو لبيان جواب الشرط ، أو بيان ما ترتب على ذكر هذه الواو في الآية الثانية من فارق دلالى بينها وبين الآية الأولى ، وكل ما رتبوه على هذا الرأى هو : أن أبواب الجنة ثمانية (١).

\* وقيل أيضا: إنها واو العطف، وأن فعل الفتح بعدها إما معطوف على جواب الشرط المحذوف والتقدير: حتى إذا جاءوها جاءوها وقتحت، أو معطوف على فعل الشرط والجواب مقدر بعد ذلك، والتقدير: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا "(1).

\* وقيل أيضا: إنها واو الحال والتقدير: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، أما جواب الشرط فهو محذوف للإيذان بأن ما أعد لهؤلاء المتقين من ألوان النعيم هو عما لا يحيط به الوصف ولا يحدق به التعبير(1).

ونما هو جدير بالملاحظة أن الرأيين الأخيرين وإن اختلفا حول معنى الواو فإنهما يتفقان على أن فعل الفتح الذي اقترن بها في الآيةالثانية ليس جوابا

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان في علوم القرآن ج٣/ ١٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: السابق /۱۸۹، التفسير الكبيرج۱.۸/۲۱، أسرار التكرار في القرآن /
 ۱۸۲، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) انظر : درة التنزيل /٩.٤-. ٤١ ، ملاك التأريل ج//٨٣٣ .

<sup>(1)</sup> انظر: الكشاف ج٣٥٨/٣ ، التفسير الكبير ج٢٣/٢٧ ، تفسير البيضاوي ج٥٥/٣٠ ، تفسير أبي السعود ج٢٦٤/٧ .

للشرط كما هو في الآية الأولى ، وقد ترتب على ذلك اتفاق كلا الرأيين على أن السر في ذكر الواو في الآية الثانية دون الأولى (وهو ما نرجحه) هو إبراز الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة ، حيث إن أبواب النار تظل مغلقة حتى لحظة مجئ قافلة الكفر ، أما أبواب الجنة فإنها تفتح قبل مجئ قافلة التقوى إليها(١) .

وقد ساق القائلون بالرأيين حججا قوية في دعم هذا التوجيه منها: \* أن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون من إغلاقها حتى يردوا عليها، وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرةً واهتماما.

\* قوله عز وجل: «هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» - ص : ٤٩- . ٥ - فانتصاب «مفتحة» في الآية الثانية هو على الحالية ، والحال قيد فيما قبلها .

\* إخباره على أنه أول من يقرع باب الجنة حيث قال - فيما يرويه أنس رضى الله عنه «... فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقمها فيقال : من هذا الميقال : محمد . فيفتحون لى وبرجعون ، فيقولون : مرحبا فأخر ساجدا فيلهمنى الله من الثناء والحمد فيقال لى : ارفع رأسك ، وسل تعط . واشفع تشفع ، وقل يسمع لقولك .» ، ففى هذا الحديث دليل على أن المتقين الذين يدخلون الجنة بعده على يجدونها مفتوحة الأبواب(١١) .

ومن هذه المواطن أيضا قول الحق تبارك وتعالى:
«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قلل ربى أعلم بعدتهم

 <sup>(</sup>١) الواقع أن الإشعار بأسبقية فتح أبواب الجنة لمجئ المتقين هو في جعل الواو للحال أكثر وضوحا منه في جعلها للعطف ، وذلك لما هو معلوم من أن العطف بالوار ولا يقتضى ترتيبا ولا تعقيبا ، وعلى هذا فإن الرأى الأخير - فيما نرى - هو أرجح الآراء .

<sup>(</sup>٢) انظر في تلك الحجج : درة التنزيل /. ٤١ ، البرهان في علوم القرآن ج١٨٩/٣ -. ١٩ ، التفسير الكبير ج٢٣/٢٧ ، ملاك التأويل ج٢٨٤/٥٣٤ .

ما يعلمهم إلا قليل قلا قار قيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستقت قيهم منهم أحداً) » - الكهف ٢٢٠.

حيث ذكرت الواو في المقولة الثالثة «ويقولون سبعة وثامنهم» دون المقولتين الأوليين ؛ ومن أبرز ما ذكره المفسرون في توجيد ذكرها :

\* أنها واو الثمانية ، وذلك لأن السبعة عند العرب هي نهاية العدد ، وهي الأصل في المبالغة ، وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا يدل على الاستئناف فقالوا : وثمانية ، فجاء الكلام في الآية الكرعة على هذا القانون ، وقد استدل أصحاب هذا الرأى بقوله سبحانه : والتاثيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر..» – التوبة :١١٢ – وقوله : «مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ..» – التحريم :٥ – وقوله (في آية الموطن السابق) : «.. وقتحت أبوابها» – الزمر :٧٣ – حيث لم تذكر الواو إلا مع الصفة الثامنة في الآيتين الأوليين، ومع أبواب الجنة لأنها ثمانية (١) ...

والواقع أن هذا الرأى غير مسلم به ، وقد رفضه غير واحد من المفسرين مستدلين بقوله سبحانه : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ..» - الحشر : ٢٣ - حيث جاءت أوصاف المولى عز وجل على وجه التعديد دون ذكر الواو في الوصف الثامن «المتكبر» (١٠).

ويرد ابن المنير الاستدلال على واو الثمانية بالآيات السابقة فيقول : «ويعدون من هذه الواو في قوله في الجنة : وفتحت أبوابها .. قالوا : لأن

<sup>(</sup>١) انظر: درة التنزيل / . ٢٨- ٢٨١ ، التفسير الكبير ج١.٨/٢١ ، أسرار التكرار في القرآن /١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الطرازج٢/٣٤-٥٥ ، التفسير الكبيرج١ .٨/ ١ .

أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة ، وهب أن فى اللغة واوا تصحب الثمانية فتختص بها فأين ذكر العدد فى أبواب الجنة حتى ينتهى إلى الثامن فتصحبه الواو ؟ وربا عدوا من ذلك : والناهون عن المنكر وهو الثامن من قوله : التائبون ، وهذا أيضا مردود بأن الواو إنما اقترنت بهذه الصفة لتربط بينها وبين الأولى التى هى الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب والترابط ... وربا عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله : ثيبات وأبكارا ! لأنه وجدها مع الثامن ، وهذا غلط فاحش ، فإن هذه واو التقسيم ، ولو ذهبت تحذفها فتقول : ثيبات أبكارا لم يستدل الكلام .. »(۱) .

\* ومن هذه الآراء: أن المقولة الثالثة هي ما قاله المسلمون - بطريق التلقى عن الوحى - في عدة أهل الكهف ، ومن ثم - في منظور هذا الرأى - زيدت الواو في تلك المقولة للدلالة على صدقها وتأكدها ، والإشعار بأنها ليست رجما بالغيب كما هو الشأن في مقولتي أهل الكتاب السابقتين عليها (٢) .

وهر رأى يصعب التسليم به فيما نرى ، إذ ليس فى سياق الآية الكرعة ما يؤيد ما ذهب إليه من نسبة القول الثالث فيها إلى المسلمين ، بل إنها تدور من أولها إلى آخرها حول أهل الكتاب إخبارا عما قالوه فى عدة أهل الكهف ، وأمرأ للرسول على بالرد عليهم ، ونهيا له عن الانسياق فى عاراتهم أو استفتائهم فيما يتعلق بتلك القصة ، «ولا تستفت فيهم منهم أحسلا ».

ومن هذه الآراء أيضا: أن الأقوال الثلاثة محكية عن أهل الكتاب،
 وأن في إضافة الواو في ثالثها إشعارا بأنه الصواب، فتلك الواو على حد

<sup>(</sup>١) كتاب الانتصاف. بذيل الكشاف ج٢/ ٣٨٥ ، وانظر: الطراز ج٢/٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر : التفسير الكبير ج١.٧/٢١ ، تفسير البيضاوى ج٣/ . ٢٧ ، تفسير أبى السعود ج٥/ ٢١٠ .

تعبير الزمخشرى عن هذا الرأى «هى الواو<sup>(۱)</sup> التى تدخل الجملة الواقعة صفة النكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة ... وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر ، وهذه الواو التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ، ولم يرجموا بالظن كما غيرهم ..»(۱).

ويستدل أصحاب هذا الرأى على أن المقولة الثالثة هى الصواب بأن الله سبحانه أتبع المقولتين الأوليين قوله «رجما بالغيب» وأتبع المقولة الثالثة قوله «ما يعلمهم إلا قليل»، وبما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه كان يقول : بعد ذكر الواو انقطعت العدة ، وكان يقول فى «ما يعلمهم إلا قليل»: أنا من ذلك القليل ".

والواقع أنا نظمئن إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى من أن الأتوال الثلاثة هي أقوال أهل الكتاب ، كما نرجح ما ذكره الزمخشرى من أن ذكر الثلاثة هي أقوال أهل الكتاب ، كما نرجح ما ذكره الزمخشرى من أن ذكر الواو في ثالثها يدل على صدوره لا عن ظن وتخمين ، بل عن يقين وطمأنينة لدى قائليه ، أما ما رتبوه على ذلك من أن العدد المذكور لأهل الكهف في هذا القول هو الصواب فهو ما نتوقف في قبوله ، ذلك أن طمأنينة النفس – أيا كانت بواعثها – إلى رأى ما لا يستلزم ضرورة أنه الصواب ، ولو كان العدد المذكور في القول الثالث هو الصواب حقا في عدة

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالاشارة إليه أن بعض المقسرين الذين اتفقوا مع الزمخشرى على أن فى ذكر الواو فى القول الثالث دليلا على صوابه قد قدروا - خلافا له - أنها واو الاستثناف ، والتقدير عندهم : ويقولون سبعة هم كذلك وثامنهم كليهم . انظر : أسرار التكرار فى القرآن / ١٣٧ ، ملاك التأويل ج٢/٨٤٠ .

<sup>(</sup>٣) السابق / نفسه ، وانظر : ملاك التأويل ج٢٤٣/٢-٦٤٤ ، أسرار التكرار في القرآن / ١٣٢٠ ، البحر المحيط ج١١٥/١ ، الجامع لأحكام القرآن ج. ٣٨٤/١ .

أهل الكهف ، فما هو - إذن - وجه إسناد العلم بتلك العدة إلى الله عز وجل بصيغة التفضيل «قل ربى أعلم بعدتهم»(١) ؟!

أما قوله سبحانه وما يعلمهم إلا قليل» فإنه فيما نظن - والله أعلم عراده - ليس إثباتا لعلم هذا القليل بعدد أهل الكهف ، بل هو إثبات لعلمه بقصتهم الحافلة بالعجائب والعبر ، ولعلمًا نلاحظ أنه بينما تعلق علمه - سبحانه - بعدة أهل الكهف وأعلم بعدتهم» تعلق علم القليل بالضمير العائد عليهم وما يعلمهم ، ففي ذلك - فيما نرى - دليل على أن العلم بعدهم هو مما استأثر به عز وجل ، أما العلم بخبرهم ، وبحقيقة قصتهم فهو مما يسره - سبحانه - للقليل من عباده ، ولو كان المراد إثبات علم هذا القليل بالعدد لقيل : قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمها إلا قليل .

وعلى هذا الأساس تُحمل مقولة ابن عباس رضى الله عنه - إن صحت روايتها عنه - على أنه بطول معاشرته للرسول ﷺ ، وبا عرف عنه من تبحر في العلم قد أصبح من هؤلاء القليلين الذين تيسر لهم أن يحيطوا بأحداث تلك القصة القرآنية علما ، وبمغزاها إدراكا ووعيا ، وما نظن أن العلم بأن عند أهل الكهف سبعة ثامنهم كلبهم مما يدعو مثله - رضوان الله عليه - إلى القول بأنه «من ذلك القليل» بما توحى به تلك المقولة من ثقة واعتزاز بالمعلوم !

على أن الآية الكريمة ليست مسوقة لبيان عدد أهل الكهف ، حتى يسوغ مثل هذا التعلق باستنباط حقيقته منها ، بل هى على العكس من ذلك مسوقة لتوجيه الرسول على والمسلمين إلى عدم التعلق بعلمه «قل ربى

<sup>(</sup>١) لقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بقوله : إن التقدير : قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . انظر : ملاك التأويل ج٢٤١/٢ ، وجلى ما في هذا التقدير من تكلف .

أعلم بعدتهم، وصرفهم عن مجاراة أهل الكتاب فى مضمار الجدل أو الخلاف حوله أو حول غيره من التفصيلات التى أعرضت القصة القرآنية عن تحديدها كحقيقة أسمائهم أو القوم الذين فروا منهم ، أو مكان الكهف أو ما إلى ذلك ، وفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستغت فيهم منهم ما إلى ذلك ، وفلك لأن هذه التفصيلات التى لا يعلم حقائقها إلا الخالق سبحانه عا لا سبيل إلى حسم الجدل حولها من جهة ، ولأنها عا لا يتعلق به المغزى الحقيقي للقصة من جهة أخرى ، ولعلنا فى هذا الصدد نلاحظ أنه بينما أعرضت آيات تلك القصة عن تحديد عدد أهل الكهف صرحت بعدد ما قضوه داخل هذا الكهف من سنين : «ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا » – الكهف عن حديد عدد أهل الكهف هو أن هذا العدد وازدادوا تسعا » – الكهف عن تلك القصة .

ومن المواطن التى تحققت فيها هذه الصورة من صورتى العدول فى مجال الأدوات تلك التى يتحول فيها السياق عن تنكير اللفظة إلى تعريفها (باللام) أو العكس ، فمن ذلك على سبيل المثال قوله عز وجل .

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» - يونس ١٢٠ .

حيث جاءت لفظة «الضر» في صدر الآية معرفة بلام التعريف (ثم بالإضافة إلى ضمير الإنسان في ضره) ثم عدل عن ذلك إلى تنكيرها بحذف اللام في «إلى ضر مسه».

والآية الكرعة مسوقة لإبراز المفارقة بين حال الإنسان وقت الشدة وحاله بعد زوالها ، فبينما نجده في الحال الأولى متوجها إلى خالقه عز وجل ملحا في دعائه متوسلا إليه في كل حال من أحواله - لجنبه أو قاعدا أو قائما - نجده في الحال الثانية سابحا في غمار الغفلة أو الجحود ، وقد جاء التحول

عن تعريف الضر إلى تنكيره في الآية مؤديا دوره في تجسيد تلك المفارقة ، إذ في تعريفه في حال مسد للإنسان إشعار بأنه - وإن هان أمره وقل خطره - يستقطب وعيد ، ويستحوذ على تفكيره ، ويصبح شغله الشاغل ، وهمه المقيم المقعد ، أما تنكيره في الحال الأخرى ففيه إيحاء بأنه ما إن يكشف الله عز وجل ضر الإنسان حتى يتوارى ذلك الضر بعيدا عن محور اهتمامه ، وبؤرة شعوره ، ويصبح في هامش ذاكرته شيئا أقرب إلى المجهول .

ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى :

«لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور» - الشورى :٤٩ .

حيث اقترنت لفظة «الذكور» بلام التعريف بعد تنكير لفظة «إناثا» - وقد تعددت آراء المفسرين في توجيه تلك المخالفة :

\* فلقد قيل إن تعريف الذكور هو لرعاية الفاصلة ، إذ لو جاحت تلك اللفظة بدون اللام وقيل هويهب لمن يشاء ذكورا » لاختلفت فاصلة الآية عن الفواصل المختومة بحرف الراء قبلها وبعدها (نكير - كفور - قدير) (۱۱) ، والواقع أن هذا الملحظ - الذي لا ننفيه - لا يكفى وحده في تفسير تعريف الذكور في الآية الكريمة ، لأن ظاهرة التعريف هي كغيرها من الظواهر اللغوية الأخرى التي لا يتصور غثلها في البيان القرآني لاعتبار لفظى محض كمراعاة الفاصلة ، وإغا تكون لمقتضى معنوى أو بلاغي يقويه الأداء اللفظى دون أن يكون الملحظ الشكلي هو الأصل (۱۱) - على أننا لو سلمنا جدلا بأن مراعاة الفاصلة هي - وحدها - سر تعريف الذكور فسيبقى التساؤل واردا عن سر تنكير الإناث مع أن تعريفها لا يخل بالفاصلة ؟!

\* وقيل أيضًا إن السر في تعريف الذكور هو التبييه على أنهم أفضل من الإناث ؛ لأن التعريف تنويه وتشريف ، كأنه قال : ويهب لمن يشاء

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير البيضاوي ج١/٥٥ تفسير أبي السعود ج٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : التفسير الهياني للقرآن ج١/٣٥ .

الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم - ويضيف أصحاب هذا الرأى: أن الإناث إغا قد من على الذكور في الآية - مع أنهم أفضل منهن الرأى: أن الإناث إغا قد من على الذكور في الآية - مع أنهم أفضل منهن الأن سياق الكلام أن الله عز وجل فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان ، فكان ذكر الإناث التي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم ، والأهم واجب التقديم ، وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء(١) آخر الذكور ، فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم ، فقدم ذكر الإناث لإرغام العرب ، وعرف الذكور لشرف المنزلة(١) .

والحق أن هذا الرأى الذى ردده كثير من المفسرين هو - فيما نرى - محل نظر ، إذ إن الآية مسوقة لتقرير طلاقة قدره الخالق عز وجل ، ونفاذ مشيئته في هبة الذكور والإتاث لا لتفضيل أحد الجنسين على الآخر ، وإذا كانت نظرة العرب إلى الإناث وعدم تعلق مشيئتهم بهن هي سر تقديم الإناث على الذكور في الآية الكريمة ، فلم لا تكون هذه النظرة ذاتها هي مرد تنكير الإناث وتعريف الذكور ؟

إننا بذلك غيل إلى الرأى الذى ذكره الألوسى فى هذا الصدد ، وذلك حيث قال : «.. وفى تعريف الذكور التنبيه على أنه المعروف الحاضر فى قلوبهم أول كل خاطر ، وأنه الذى عقدوا عليه مناهم (١١) ، فبناءً على هذا الرأى يكون سر تنكير الإناث هو الإشعار بتجاهل العرب وكراهيتهم لهذا الجنس ، فكأن الآية الكريمة تقرر لهؤلاء – من خلال ظاهرة التعريف بعد التنكير – أن الجنس الذى تتوارون عن القوم بسببه حيناً ، وتوارونه فى التراب حينا آخر – يستوى مع الجنس الذى هو معقد آمالكم فى أن كلا منهما هو عطاء مالك السموات والأرض الذى يهب ما يشاء لمن يشاء ..

(٢) انظر : الكشاف ج٢/٣.٤ ، الجامع لأحكام القرآن ج٢/٨٦ ، البحر المحيط ج٧/ ٥٤ ، ملاك التأويل ج٧/٢ . (٣) روح المعانى ج٢٥ / ٥٤ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) حيث ختمت الآية السابقة على تلك الآية بذكر إصابة الإنسان بالسيئة و.. وإنا إذا أذا أذتنا الإنسان منا رحمة قرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم قإن الإنسان كقوره - الشورى ٤٨٠ .

## خامسا ، البناء النموي ،

نعنى بالالتفات فى البناء النحوى : التحول أو الانكسار فى نسق المكرنات النحوية للتعبير ، ففى ضوء ما انتهينا إليه فى الفصلين الأولين من هذا المبحث نستطيع القول بأن صورة الالتفات تتحقق - فى هذا المجال - عند إعادة عنصر من عناصر البناء النحوى على غط مخالف لما ورد به أولا فى ذات التعبير أو السياق ، بحيث يكون المعنى الذى يؤديه التعبير مع هذه المخالفة هو - لو تغاضينا عن خصوصيتها فى أدائه - ما يتأدى بدونها من ذلك - مثلا - بناء الفعل للمفعول بعد بنائه للفاعل أو العكس أو إيراده تارة لازما وأخرى متعديا ، أو التحول فى بناء الجملة عن غط الفعلية إلى غط الاسمية أو العكس ... أو ما إلى ذلك من تحولات تفجأ المتلقى وتثير تأمله بحثا عن مثيراتها السياقية ، وظلالها الدلالية الخاصة.

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التي يتمثل فيها الالتفات في هذا المجال:

فمن تلك المواطن قول الحق تبارك وتعالى :

وونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين على الأعراف : ٤٤ .

فلقد عدلت الآية الكرعة عن ذكر مفعول الوعد في «وعدنا» إلى حذفه في «وعدنا» إلى حذفه في «وعد ربكم» إذ لو جرى السياق على غط واحد لقيل: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ..

وللمفسرين في توجيه هذا العدول أقوال:

\* فهو - في رأى - إيجاز وتخفيف واستغناء عن المحنوف في الوعد الثاني بالمذكور في الوعد الأول(١١).

\* وهو - فى رأى آخر - راجع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة ووعد أصحاب النار ، إذ إن الثانى منهما يشمل كل ما وعد الله عباده به من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة ، فهو ليس وعدا خاصا بالكفار ، بل هو وعد عام أو مطلق ، وهذا سر حذف مفعوله ، أما الوعد الأول فهو الوعد بنعيم الجنة ، أى أنه وعد خاص بالمؤمنين ، ومن كان ذكر مفعوله العائد عليهم (١) .

\* وفيه - فى رأى ثالث - إبراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من حفاوة وتكريم ، وما يجابه به الكفار من إهانة وتحقير ، ففى ذكر المفعول به - أولا - دليل على أن المؤمنين خوطبوا بهذا الوعد من قبل الله تعالى وفى ذلك مزيد من التشريف لحالهم ، أما حذفه - ثانيا - ففيه إسقاط للكفار عن رتبة التشريف ، وإشعار بأنهم ليسوا أهلا لحطابه عز وجل(٢) .

ونود أن نضيف إلى تلك الوجوه الثلاثة (التي لاتتنافي ولاتتعارض) (1) وجها آخر ، وهو أن في هذا العدول إشعارا بالبون الشاسع بين تلقى

<sup>(</sup>١) انظر : الكشافج٢/٢٤ ، روح المعانى ج٨/٢٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر: السابق / نفسه ، البحر المحيط ج٤/. . ٣ ، تفسير البيضاوى ج٣/. ١ ، تفسير أبى السعود ج٣/٢٢ ، تفسير المنار ج٨/٤٢٤ ، البرهان في علوم القرآن ج٢٩/٣٠ ، الفاصلة في القرآن ٢٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التفسير الكبير ج١/١٤٤ ، أبرالسعود ج٢٢٩/٣ ، غرائب القرآن . هامش الطبرى ج١٩/٥ .

 <sup>(</sup>٤) إذ إن كلا منها قد نظر إلى ظاهرة العدول في الآية من زاوية خاصة لا يزاحمه فيها سواه،
 رمن ثم فإنها - وما يضاف إليها - تتآزر في محاولة الكشف عما تحفل به تلك الظاهرة من إيحاء.

المؤمنين وتلقى الكفار - فى الدنيا - لوعد الله ؛ ففى ذكر مفعول الوعد الأول إيحاء بأن المؤمنين قد تلقوا هذا الوعد بقلوب حاصرة وعقول واعية فبادروا إلى تصديقه ؛ وأحسنوا العمل من أجله ، وبالتالي فإن فى حذف مفعول الوعد الثانى إياءً إلى أن هؤلاء الكفار قد أصموا آذانهم عن سماعه، وغيبوا عقولهم عن إدراكه ، فكأن هذا الوعد كان فى واد ، وهم بضلالهم عنه فى واد آخر .

ومن تلك المواضع كذلك قوله سبحانه على لسان زكريا عليه السلام : «وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا . يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » - مريم : ٥-٦ .

ففى الآية الثانية مخالفة تتمثل فى إعمال فعلى الأرث ، إذ إن الموروث قد وقع مفعولا به لأولهما «يرثنى» ومجرورا بمن بعد ثانيهما «ويرث من» . ولو جرى السياق على غط واحد لقيل : يرثنى ويرث آل يعقوب ..

لقد ذكر المفسرون رأيين في وظيفة حرف الجر «من» : أولهما : أنها للتعدية : يقال : ورثته وورثت منه لغتان ، والثاني: أنها

اولهما: انها المتعديد: يقال: ورحه وورنت منه عدان ، والماعي، الها المتبعيض لا للتعديد، لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علما الم

<sup>(</sup>۱) المراد بالإرث في الآية - كما ذهب جمهور المفسرين - ليس هو إرث المال ، بل إرث الشرع والعلم والنبوة ، إذ إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون المال ، وهذا ما أخبرنا به نبينا عِلَيْ حيث قال وتحن معاشر الأنبياء لا تورث ، ما تركناه صلقة ، وعلى ذلك فلا وجه لما ذكره الكلبي في تفسيره لتلك الآية من أن بني ماثان كانوا رحوس بني إسرائيل وملوكهم ، وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ ، فأراد أن يرثه ولده حبورته ، ويرث من بني ماثان ملكهم - انظر : الراغب /٥٠٩ ، الكشاف ج٥/٣ . ثقسير البيضاوي ج٤/٣ .

وعندى أن الرأى الثانى هو الأرجح (١٠) ، ولعل نما يؤيده أن زكريا عليه السلام قد رتب رغبته فى الولى الذى يرثه على خوفه من الموالى ، والموالى كما ذكر غير واحد من المفسرين هم شرار بنى إسرائيل (١١) ، ومغزى ذلك أنه عليه السلام قد سأل ربه أن يهبه وليا يحسن خلافته من بعده فلا يرث إلا أخيار الصالحين من بنى إسرائيل «آل يعقوب».

ولعلنا نستطيع القول في ضوء هذا الرأى - والله أعلم - إن في تلك المخالفة بين فعلى الإرث إيحاءً عدى تعلقه عليه السلام بالصورة المثلى للابن الذي يبتغيه من لدن ربه عز وجل ، تلك الصورة التي تجعل من ذلك الابن أهلا لتحمل رسالة أبيه من بعده ، وامتدادا للصالحين الأبرار من آل يعقوب، ولعل ذلك - والله أعلم - هو سر وصف ذلك الابن - مع وصفه بالنبوة - بأنه من الصالحين ، وذلك في قوله عز وجل في تبشيره به : في سياق آخر : وفنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا يكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين» - آل عمران : ٣٩ .

ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى على لسان النفر الذين آمنوا بمحمد على من الجن :

«وأنا لا تدرى أشر أريد عن في الأرض أم أراد يهم ربهم رشدا».

حيث عدل عن بناء فعل الإرادة للمقعول «مع الشر» إلى بنائه للفاعل «مع الخير»، وفي هذا العدول إشعار بأن هؤلاء الذين خالطت بشاشة الايمان

 <sup>(</sup>١) إذ لو قدرنا أنها للتعدية فما رجد العدول عن تعدية فعل الإرث بذاته إلى تعديته بها ١
 أو - لنقل - ما رجد الجمع بين لفتين في فعل تكرر في آية واحدة .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ج٣/ ٥ . ٤ ، تفسير البيضاري ج٢/٤ ، تفسير أبي السعود ٢٥٤/٥ .

قلوبهم قد عزفت ألسنتهم عن ذكر الخالق عز وجل في جانب إرادة الشر، يقول ابن المنير السني في ذلك:

«.. ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل ، والمراد بالمريد هو الله عز وجل ، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد ، فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب المليحة .. ه(١) .

ومثل هذا العدول في إسناد فعل الإرادة ما يتمثل في قوله عز وجل:

وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ...

فلقد ورد فعل الإرادة في الآيات الكرعة ثلاث مرات ، أسند إلى ضمير العبد الصالح في أولاها «أردت» ، ثم إلى «نا» الفاعلين في الثانية «فأردنا» ، ثم إلى الاسم الظاهر في الثالثة «فأراد ربك» .

لقد استوقفت هذه المخالفة كثيرا من المفسرين ، وذكروا في توجيه دلالتها عدة آراء من أبرزها :

\* أن العبد الصالح «لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه ، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلغظ الجمع تنبيها على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية .. ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى ؛ لأن المتكفل عصالح

<sup>(</sup>۱) ذيل الكشاف ج١٤٧/٤ ، وانظر : روح المعانى ج٨٨/٢٩ ، تفسير أبي السعود ج١٩/١.

الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى»(١) .

\* أن الفعل الأول إفساد ظاهر فأسنده إلى نفسه ، والثالث إنعام محض فأسنده إلى الله سبحانه ، أما الثانى فهو إفساد من حيث القتل وإنعام من حيث التبديل ، ومن ثم جمع بين الأمرين ، وعكن أن يقال : إن القتل كان منه ولكن إزهاق الروح كان من الله (٢) .

ونود أن نلاحظ - إضافة إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى تلك المخالفة . فبتأمل الأفعال الثلاثة التي قام بها العبد الصالح فى ضوء تأويله لها بعد ذلك نلاحظ ما يلى :

١ - أن الفعلين الأولين منها (خرق السفينة - قتل الغلام) إنما كانا لدفع شر، وهو اغتصاب الملك الظالم لسفينة المساكين في الفعل الأول وتوقع طغيان والدى الغلام المؤمنين وكفرهما في الفعل الثاني، أما الفعل الثالث «إقامة الجدار» فقد كان لجلب خير لليتيمين اللذين ورثاه عن أبيهما الصالح.

٢ - أن الشر الذي دفع بالفعل الأول وهو غصب السفينة هو ظلم الإنسان للإنسان ، أما الشر الذي دفع بالفعل الثاني فهو يتضمن ذلك الظلم الذي كان الأبوان سينساقان إليه لو لم يقتل الغلام ، كما يتضمن أيضا فساد عقيدتهما بالكفر «فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ج ۱۹۳/۲۱ ، وانظر رأى ابن المنير السنى : بذيل الكشاف ج ٣٩٩/٢. والواقع أنا لا نطمتن إلى القول بأن في إسناد فعل الإرادة في الحال الثانية إلى ضمير الفاعلين تنبيها على أنه - أى العبد الصالح - من العظماء في علوم الحكمة .. إذ كيف يسوخ القول بذلك في سياق تلك القصة التي يعلن العبد الصالح في تهايتها أن كل ما صدر عنه من أفعال هو بأمر الخالق عز وجل ووما فعلته عن أمرى» ؟ .

<sup>(</sup>۲) انظر : غرائب القرآن : هامش الطبرى ج١٧/١٦ ، تفسير البيضاوى ج٢٣٤/٣ . أسرار التكرار في القرآن /١٣٤ ، بصائر ذوى التمييز ج٢/٢٠١ .

لعلنا في ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول - والله أعلم بمراده - إن المخالفة في إسناد فعل الإرادة في الآيات - ترتد إلى المخالفة بين غاياتها ، فلما كانت الغاية في الإرادة الأولى هي دفع المنكر ومنع ظلم الإنسان للإنسان كان إسناد فعلها إلى ضمير العبد الصالح وحده ؛ إشعارا بمسئولية الإنسان - وهو خليفة الله في أرضه -عن مقاومة المنكر ، ومحاربته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولما كانت الغاية الثانية هي منع طغيان الوالدين وكفرهما أسند فعل الإرادة إلى ضمير الفاعلين «فأردنا» ؛ إذ إن الإنسان لا يلك مقاومة طغيان الطاغية ، أما تصحيح عقيدته ، أو سلامة قلبه من الزيغ والضلال فهو فعل الله عز وجل - أما الإرادة الثالثة فهي - كما ذكرنا - ليست لدفع شر أو مقاومة طغيان ، بل هي لجلب خير ، ومن ثم كان إسناد فعل الإرادة فيها إلى الله عز وجل «فأراد ربك» إعلاما بارتداد الخير إلى رحمانيته سبحانه وحده «رحمة من ربك» .

ومن ظواهر العدول في هذا المجال الذي نحن بصدده انكسار (۱۱) النسق الإعرابي للتعبير ، أي خروج إحدى الألفاظ – من حيث الموقع الإعرابي – عن النمط الذي سارت عليه نظائرها في السياق ، وبديهي أن مثل هذا الخروج في التعبير البليغ لايقتضى البحث عن مسوغاته أو وجوهه الإعرابية فحسب ، بل عما يلفت إليه من مرام وما يومض به من إيحا الت ؛ إذ من المسلم به – كما يقرر صاحب المنار – وأن ما يواد تنبيه السمع أو اللحظ إليه من المفردات أو الجمل عيز على غيره إما بتغيير نسق الإعراب في مثل الكلام العربي مطلقا ، وإما برفع الصوت أو تغيير جرسه في الخطابة ، وإما بكبر الحروف أو تغيير لون الحبر أو وضع الخطوط عليه في الكتابة (۱۲) .

 <sup>(</sup>١) من الجدير بالإشارة إليه أن بعض البلاغيين قد أشار إلى أن التغيير في النسق الإعرابي
 هو من الالتفات . انظر : البرهان في علوم القرآن ج٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير المنار : ج٦/٢٤ ، ٢٧٨ . وانظر : درة التنزيل / . ٢-٢١ .

ونود فيما يلى أن نترقف إزاء بعض المواطن القرآنية التي قثلت فيها تلك الظاهرة: قمن ذلك مثلا قوله عز وجل:

وإن اللين آمنوا واللين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون» - المائدة .٦٩ .

فلقد وردت لفظة «الصابئون» على الرفع لا على النصب الذي يقتضيه ظاهر النسق في الآية الكرعة ، والذي وردت عليه اللفظة ذاتها في قوله تبارك وتعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» - البقرة : ٢٦ - وفي قوله سبحانه : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد» الحج : ٧٧ .

لقد تعددت آراء النحاة والمفسرين في إعراب لفظة «الصابئون» وأبرز هذه الآراء (وأرجحها فيما نحس<sup>(۱)</sup>) ما ذهب إليه سيبويه وتابعه في جمهور المفسرين من أنها مرفوعة على الابتداء وخبرها محذوف، والجملة معطوفة

<sup>(</sup>۱) لقد قبل - خلافا لهذا الرأى - إن والصابترن معطوفة على محل إن وإسمها ، وقبل: على ضعير الجماعة في وهادوا و وقبل : الصابترن مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة ، أو على لغة بلحارث الذين يقولون رأيت الزينان بالألف ، أو لأن وإن لم يظهر لها عمل في الذين فقى المقبى المعطوف مرفوع على الأصل أو لأن وإن بمعنى نعم وما يعدها مرفوع على الابتناء ..

واغق أن هذه الآراء التى حاولت الإقلات من مواجهة المغالفة الإعرابية فى الآية هى آراء متكلفة مردود على أكثرها فى كتب التحو والتفسير ، .. انظر فى تلك الآراء والرد عليها : معانى القرآن ج١/.٣١-٣٢٣ ، الكشاف ج٣٥٣/١ -٣٥٤ ، مشكل إعراب القرآن ج٢٣٧/١-٣٣٣ ، التفسير الكبير ج٢١/٥٥-٥٦ تفسير القرطبي ج٢٤٦/٦ .

- على نية التأخير - على موضع إن واسمها وخبرها كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك ، أما سر إيثار لفظة «الصابئون» بالرفع دون ما قبلها وما بعدها في الآية الكرعة فهو - كما ذكر أصحاب هذا الرأى - الإشعار بمخالفة الصابئين لكل المذكورين معهم في العقيدة والتنبيه على أنهم كانوا أشدهم (١) ضلالا .

وبذلك تؤدى تلك المخالفة الإعرابية دورها فى سياق تلك الآية التى تعد المؤمنين بعظيم الثواب ونفى الخوف والحزن عنهم يوم القيامة فكأن الآية بتلك المخالفة تقول: كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى الصابئون(٢).

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى أن بعض المفسرين قد تساعلوا عن سر تقديم الصابئين على النصارى في آيتي الحج والمائدة(٢١)، وتقديم النصاري عليهم في آية البقرة ؟

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا الرأي: كتاب سيبريه ج١/. ٢١ ، الكثاف ج١٩٤/١ ، تفسير أبي السعود ج١/٣٥٤ ، تفسير البيضاوي ج١/١٦١ ، التفسير الكبير ج١/١٥٥-٥٦ ، البحر المحيط ج١/٣٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) مع ملاحظة أن تقليها في آية المائدة هو - يحسب الرأى الذي رجعناه - تقليم في
 اللفظ لا في المنى أو الرتبة ، وانظر : المحتسب ج٢١٧/١ .

وقد أجاب صاحب درة التنزيل عن هذا التساؤل قائلا : وإن الترتيب في آية البقرة قد روعى فيه ترتيب نزول الكتب السماوية ، ومن ثم قدم اليهود على النصاري ! لأن نزول التوراة سابق على نزول الإنجبل ، ولهذا أيضا آخر ذكر الصابئين الذين لا كتاب لهم على الطائفتين ، أما الترتيب في آية المائدة فهو بحسب ترتيب الأزمنة ، ومن ثم قدم الصابئون على النصارى في تلك الآية ! لأنهم وإن تأخروا عن النصارى في كونهم لا كتاب لهم فإنهم متقدمون عليهم زمانا ! لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام ، وأما الترتيب الثالث في سورة الحج فهو ترتيب الأزمنة الذي لا نية للتأخير معه ! لأن أكثر من ذكر في تلك الآية عن لا كتب لهم وهم الصابئون والمجرس والذين أشركوا ، قلما لم يكن القصد في الأغلب الأكثر من المذكورين ترتبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة وأخر الذين أشركوا ؛ لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة فإنهم كانوا أكثر من منى رسول الله على بهم وصلى بجهسسادهم الله الم الم

وعن هذا التساؤل ذاته يجيب الكرماني قائلا:

«إن النصارى مقدمون على الصابئين فى الرتبة ؛ لأنهم أهل كتاب فقدمهم فى البقرة ، والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان ؛ لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم فى الحج ، وراعى فى المائدة بين المعنيين فقدمهم فى المفظ وأخرهم فى التقدير ؛ لأن تقديره : والصابئون كذلك ١١٠٠ .

والواقع أنا لا نسلم بما ذكره هؤلاء المفسرون فى توجيه المخالفة بين ترتيب تلك الطوائف فى الآيات الثلاث ؛ إذ ليس فى سياق تلك الآيات ما يومئ إلى الاعتداد - فى هذا الترتيب غير المطرد - بنزول الكتب السماوية تارة ، وبالأزمنة تارة أخرى ، وبالمزاوجة بين الأمرين تارة ثالثة ..

<sup>(</sup>١) انظر درة التنزيل /٢٢/٢١ .

<sup>(</sup>٢) أسرار التكرار في القرآن / ٣١ ، وانظر : يصائر ذوي التعييز ج١٤٤/١ .

لقد قيل في تفسير المراد بالذين آمنوا في الآيات الثلاث: إنهم المؤمنون بألسنتهم من غير مواطأة القلوب، وهم المنافقون بقرينة انتظامهم في سلك الكفرة، وقيل أيضا: إنهم المتدينون بدين محمد على المخلصين منهم والمتدينين(۱)، وسواء أكان هذا أم ذاك فما هو - في ضوء الرأى السابق - وجد تقديهم (وهم المتأخرون. زمانا وكتابا) على من سواهم في الآيات الشاك؟

على أننا لا نطمئن إلى القول بأن النصارى - لكونهم أهل كتاب - مقدمون على الصابئين فى الرتبة ، وأن هذا هو سر تقديم الصابئين عليهم فى المفظ دون الرتبة فى آية المائدة ، وإلا فأى علاقة فى سياق تلك الآية بين رتبة الموقع - حسب التقدير النحوى - ورتبة المكانة ؟ وأى رتبة يفضل بها النصرانى الصابئ - فى هذا السياق - إذا ما بقى كل منهما على ضلاله أو إذا ما انضويا معا تحت لواء الإيمان والعمل الصالح ؟

إن الذى نرجحه - والله أعلم - بمراده - أن المخالفة فى ترتيب هذه الطوائف فى الآيات الثلاث شأنها شأن المخالفة الإعرابية فى آية المائدة ، أعنى أن السر فى هذه وتلك هو لفت النظر إلى أن العبرة فى نفى الخوف والحزن يوم القيامة هى بالإيان والعمل الصالح لا بأى اعتبار دنيوى آخر ، فكسر قاعدة الترتيب بين هذه الطوائف - إذن - هو للإشعار بأن التقدم أو الفوز بالنعيم الأخروى ليس حكوا على طائفة دون أخرى، بل هو لكل من صحت عقيدته وصلح عمله فى الدنيا تقدم زمانه أو تأخر ، كتابيا كان أم

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ج / ۷۳/ ، تفسير البيضاوى ج / ۱۵۸/ ، ملاك التأويل ج ۷۵/۱ ، تفسير المنار ج ۲۵/۱ ، المشاف ع / ۷۵/۱ - ومن الجدير بالإشارة إليه أن الإسكافى لكى يطرد له القول بالترتيب فى آية البقرة بحسب نزول الكتب قد ذهب إلى أن المراد باللمين آمنوا من آمن بكتب الله المتقدمة مثل صحف ابراهيم، وهو وأى بعيد فيما تحسن. انظر: درة التنزيل/٢١ .

غير كتابى ، ولعله من أجل ذلك - والله أعلم - لم يقيد فعل الإيمان (فى جملة الخبر) بتلك الطوائف فى آيتى البقرة والمائدة ؛ ففى قوله تبارك وتعالى فى الآيتين «من آمن بالله وعمل صالحا» دون «من آمن منهم ...» إيماء إلى أن الوعد المذكور فى الآيتين ليس - فحسب - مقصورا على من آمن وعمل صالحا من تلك الطوائف ، بل هو وعد عام لكل مؤمن صالح فى أى زمان أو مكان .

ومن مواطن العدول في النسق الإعرابي كذلك قوله سبحانه:

وليكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما » - النساء ١٦٢.

لقد تعددت آراء النحاة في إعراب لفظة «المقيمين» في الآية الكريمة وأبرز هذه الآراء (وأرجحها الله كذلك) هو ما ذهب إليه سيبويه وتابعه فيه جمهور المفسرين من أنها منصوبة على القطع والتقدير: وأعنى المقيمين الله وجلى أن تلك اللفظة - على هذا الرأى - تعد نقطة تحول أو عدول في مسار النسق الإعرابي للآية، إذ إن ظاهر السياق يقتضى رفعها عطفا على صفة الإيان التي وردت قبلها «والمؤمنون»، أما سر هذا التحول الإعرابي فهو كما ذكر هؤلاء المفسرون اللفت إلى أهمية الصلاة والتنبيه على فضلها .

<sup>(</sup>١) فلقد قبل إنها مجرورة عطفا على ما في : بما أنزل إليك ، أو على الكاف في إليك ، أو على الكاف في إليك ، أو على الكاف في إليك ، أو على ضمير الجماعة المجرور في ومنهم» - غير أن هذه الآراء التي لا تمثل في ضوئها لفظة المقيمين تحولا في النسق الإعرابي للآية - هي آراء ضعيفة أبان عن وجوه ضعفها صاحب مشكل إعراب القرآن ، انظر ج٢١٢/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب سيبويه ج ۲٤٨/۱ ، تفسير الطبرى ج١٩/٤-١٩ ، مجاز القرآن ج ٢٠ ، ١٤٢ ، الكشاف ج ٣١٣/١ ، تفسير أبى السعود ج ١٩٤/١ ، تفسير البيضاوى ج٢٨/٢ البرهان في علوم القرآن ج ٤٤٧/١ ، تفسير المنار ج ٦٤/١ .

يقول أبوعلى الفارسي في دلالة مثل هذا القطع أو العدول: وإذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاقتنان ؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأند»(١).

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الآية الكرعة قد تضمنت عدولا إعرابيا آخر يتمثل في رفع «والمؤتون الزكاة» بعد نصب «والمقيمين»، وقد ذكر أبوحيان أن رفع «والمؤتون» هو على القطع أيضا، والتقدير: وهم المؤتون ثم عقب على ذلك قائلا «ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله، لأن النعت إذا انقطع في شئ منه لم تُعد ما بعده إلى إعراب المنعوت»(").

أما سر هذا العدول الأخير قلعله - والله أعلم - الإشعار بتأكد الوصف بإيتاء الزكاة لدى المؤمنين الراسخين في العلم من أهل الكتاب ، وذلك حتى يتجلى التقابل وتبرز المفارقة بين ما طبعوا عليه من حب لبذل المال وحرص على أداء حق الله قيه ، وما جبل عليه الكافرون من أبناء ملتهم - كما تخبرنا الآية السابقة على تلك الآية - من حب لذات المال ، وإصرار على تحصيله أو نهبه بأى سبيل . «وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما يه النساء: ١٦١٠ .

<sup>(</sup>١) البحر المعيط ج٧/٧- ، تفسير أبي السعود ج١٥٤/١ ، البرهان في علوم القرآن عليم القرآن عليم المرات ع

<sup>(</sup>٢) البحر المعيط ج٣/ ٣٩٥ ، ولعلنا تلاحظ أن ما ذكره أبوعيان في هذا التعقيب يتطابق مع ماقرره البلاغيون - كما رأينا في الفصل الأول - من أنه عند تكرار صور الالتفات فإن اللاحق منها يكون تحولا عن قط سابقة دون نظر إلى ظاهر السياق قبل هذا السابق .

ومن ظواهر التحول في مجال البناء النحوى أيضا التحول عن أحد نوعي الجملة (الاسمية - الفعلية) إلى النوع الآخر ، .. من ذلك مثلا قول الحق تبارك وتعالى :

... فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» - التوبة : . ٤ .

ففى قوله سبحانه «وكلمة الله هى العليا» برفع «كلمة» على الابتداء تحول إلى غط الجملة الإسمية عن غط الجملة الفعلية السابقة عليها فى السياق «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» .

وتتجلى نكتة هذا التحول فى ضوء ما يقرره البلاغيون من أن المعنى فى الجملة الفعلية يتجدد حدوثه ، أما فى الجملة الاسمية فهو أمر مستقر ثابت ، وذلك لأن الاسم لا يدل إلا على الحقيقة فحسب ، أما الفعل فإنه يدل على الحقيقة وزمانها ، فإذا قلت : انطلق زيد أفدت ثبوت الانطلاق فى زمن معين لزيد ، وكل ما كان زمانيا فهو متغير والتغير مشعر بالتجدد(۱) .

على أساس هذا الفارق الدلالى بين الجملتين ذكر المفسرون أن نكتة التحول إلى الجملة الرسمية فى إثبات علو كلمة الله سبحانه هى الدلالة على أنها فى نفسها كذلك: لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من الكلم، ولتأكيد هذا المعنى وسط ضمير الفصل «هى» بين المبتدأ والخبر فى تلك الجملة «وكلمة الله هى العليا».

 <sup>(</sup>١) انظر : دلائل الإعجاز /١٣٣ ، نهاية الايجاز :١٥٦ ، مفتاح العلوم / ٩ ، الإيضاح
 ١٠٢ ، البرهان في علوم القرآن ج٤/٦٦ .

وعلى هذا الأساس ذاته تعقب النحاة والمفسرون قراءة من قرأ بنصب «كلمة» بأن فيه بعدا من حيث المعنى ومن حيث الإعراب: أما المعنى فلأن كلمة الله لم تزل عالية ، فيبعد نصبها بجعل لما فى هذا من إيهام أنها صارت عليا وحدث ذلك فيها ، ولا يلزم ذلك في كلمة الذين كفروا ، لأنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم ، وأما من حيث الإعراب فلأنه يلزم ألا يظهر الاسم وأن يقال : «وكلمته هى العليا»(١).

وقد لحظ أبوالفضل القرشى نكتة أخرى فى تلك المخالفة ، فهو يتسامل: لم لم يقل : وكلمة الذين كفروا السفلى برفع كلمة كما قال فى مقايلها ؟ ثم أجاب عا مؤداه : لأن الآية لو جاءت على هذا النحو (أى من غير جعل) لأفادت أن كلمة الكفار فى نفسها سافلة ، وليس هذا هو المراد بل المراد أن تسفلها قد حصل ببركة النبى على المراد أن تسفلها قد حصل ببركة النبى على المراد أن تسفلها قد حصل ببركة النبى المراد أن المرا

وهو ملحظ دقيق يضاف إليه ويؤيده - فيما نرى - ملحظ آخر ، وهو أن ظاهر السياق كان يقتضى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمته على أى أن ترد الجملتان على هذا النحو : وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته العليا ، بعطف الكلمة الثانية على الأولى وإضافتها إلى ضميره على لإبراز التقابل بين ما ظفر به في حادث الهجرة من نصر وتأييد ، وما حاق بهم من خيبة وخذلان ، غير أن الآية الكريمة قد عدلت عن ذلك إلى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمة الله عز وجل إيناسا لخاطره على ، وتطمينا لقلبه بأن نصره وضلال مسعى أعدائه في هذا الموقف هو في الوقت ذاته انتصار لكلمة العزيز الحكيم الذي لا تعلو على كلمته كلمة .

ومن المواطن التي يتمثل فيها هذا العدول أيضا قوله عز وجل في سياق قصة إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>١) انظر مشكل إعراب الترآن ج١/٢٩١ ، التنسير الكبير ج١١/١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية أبي الغضل القرشي على : هامش البيضاوي ج٦٩/٣ .

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنية - هود : ٦٩ - ، وتوله فى ذات القصة فى موطن آخر : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون» - الذاريات : ٢٥ .

فالعدول إلى رفع «سلام» فى مقولة إبراهيم عليه السلام دون نصبها كما وردت فى مقولة الرسل - هو عدول عن فعلية الجملة إلى اسميتها ، إذ إنها فى حال النصب مصدر منصوب بفعل محدوف - على الأرجح(١١) - والتقدير : نسلم سلاما ، أما فى حال الرفع فهى إما خبر لمبتدأ محدوف ، أو مبتدأ حدف خبره ، والتقدير : أمرى سلام أو سلام عليكم .

أما سر هذا العدول فيتمثل - كما لحظ غير واحد من البلاغيين والمفسرين - في المغايرة بين دلالة الجملة الفعلية في مقولة الرسول على حدوث السلام ، ودلالة الجملة الرسمية في مقولة إبراهيم عليه السلام على استمرار السلام وثبوته على الإطلاق ، ففي تلك المغايرة إشعار بأنه عليه السلام قد حيًا ضيفه بأحسن مما حيّوه به أخذا بأدب الله تعالى وافتداءً بقوله سبحانه : «وإذا حييتم بتحية قحيوا بأحسن منها يه (١) - النساء : ٨٦.

ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن هذا العدول قد يكون راجعا إلى المغايرة بين الملائكة والبشر؛ إذإن السلام هو دعاء بالكمال

<sup>(</sup>۱) لقد قيل إنها منصوبة بالفعل وقالوا» كما تقول: قلت خيرا أو قلت حقا، ومما يضعف هذا الرأى أنها قد وردت في المرة الثانية حكاية لمقولة إبراهيم وهذا يرجح أنها في المرة الأولى حكاية لقول الرسل أيضا، وانظر في الرأيين: مشكل إعراب القرآن ج٣١٨/١ ، تفسير البيضاوي ج٣/ ١١٤ . تفسير القرطبي ج٢/١٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المفردات / . ۲۶ ، الكشاف ج٤/ . ۲۹ ، منتاح العلوم / ۹۵ ، الإيضاح / ۲ . ۱ ، البرهان في علوم القرآن ج٤/ ١٩٨ .

والسلامة من كل نقص ، وكمال البشر تدريجي فناسب هذا أن يحيا إبراهيم عليه السلام بما يدل على التجدد ، أما كمال الملائكة فلا يتصور فيه التجدد ؛ لأنه مقارن لوجودهم على الدوام ، وقد ناسب هذا أن يحيوا على لسان إبراهيم عليه السلام بما يدل على الاستمرار والثبوت (١١) .

والواقع أن هذا الرأى عا يصعب التسليم به ؛ ذلك لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم - عند رد التحية - أن ضيفه من الملاكة ، بل لقد ظن في البداية أنهم بشر غرباء لم يسبق له رؤيتهم من قبل ، وذلك ما يبدو واضحا في سياق الآيتين الكريمتين ، وهو كذلك - فيما نرجح - مغزى وصفهم على لسانه في آية الذاريات بأنهم «قوم منكرون»(۱) يضاف إلى ذلك أنه - عليه السلام - لو علم من أول الأمر أن ضيفه من الملاكة لما بادر بتقديم واجب الضيافة إليهم كما صرحت بذلك سياقات تلك القصة .

ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى عن المنافقين :

«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون» - البقرة : ١٤٠ .

فلقد آثرت الآية الكرعة الجملة الفعلية في حكاية مقولة المنافقين المؤمنين (آمنا) ، ثم عدلت عن ذلك إلى الجملة الاسمية «إنا معكم» في حكاية مقولتهم لشياطينهم ورفقائهم في الكفر والنفاق ، وهو عدول واكبه وتآزر معه التحول عن إيراد الجملة الأولى خالية من التوكيد إلى إيراد الثانية مؤكدة ، فمرد هذا وذاك – كما ذكر المفسرون – أن هؤلاء المنافقين لايقدرون أمام المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإيان منهم دون تأكيد

<sup>(</sup>١) انظر : الايضاح /١.٣ ، البرهان في علوم القرآن ج٤/٧١ .

<sup>(</sup>٢) لقد ذكر المفسرون في معنى هذا الوصف عدة آراء نرجع من بينها الرأى القائل بأنه - عليه السلام - إلما أنكرهم لأنه ظن أنهم آدميون لا يعرفهم . انظر في تلك الآراء ، الكشاف ج٤/ عليه السيار البيضاري ج١٦/٥ ، تفسير أبي السعود ج٨/ ١٤٠ .

«إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك ، وهكذا كل قول لم يصدر عن أربحية وصدق رغبة واعتقاد ، ولأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التركيد والمبالغة ... وأما مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر ، والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح للتكلم به ، وما قالوه من ذلك فهو رائج عندهم ، متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق»(۱) .

ومثل ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى :

«يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مرلود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» – لقمان :٣٣ .

فلقد أوثرت الجملة الفعلية في نفى جزاء الوالد عن ولده ، ثم عدل عنها إلى الجملة الإسمية عند نفى جزاء الولد عن الوالد «ولا مولود هسو جساز ...» .. يقول الزمخشرى في نكتة هذا العدول:

«إن الخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلى ، فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم فى الآخرة ، وأن يشفعوا لهم ، وأن يغنوا عنهم من الله شيئا فلذلك جئ به على الطريق الآكد»(١٦) .

وقد تعقب ابن المنير السنى هذا الرأى قائلا: «إن صحته تقتضى أن يكون الخطاب خاصا بالموجودين حينئذ، والصحيح أنه عام لهم ولكل من ينطلق عليه اسم الناس» أما وجه ذلك العدول في نظر ابن المنير فهو أته

 <sup>(</sup>۱) الكشاف ج ۳٤/۱ ، وانظر : المثل السائر /۱۸۵ ، الإيضاح /۱.۲ ، تفسير الطبرى
 ج ٦٦/٢ ، تفسير البيضاري ج ٨٦/١ ، البحر المعط ج ٦٩/١ ، تفسير أبي السعود ج ٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ج٢١٧/٣ ، وانظر تفسير أبي السعود ج٧٧/٧، تفسير البيضاوي ج١٥٤/٤.

« لما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرا بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم ولا كذلك العكس»(١) .

ويضيف الآلوسى - إلى ما تقدم - رأيا آخر فى تفسير تلك المخالفة فيقول:

«إن العرب كانوا يدخرون الأولاد لنفعهم ودفع الأذى عنهم وما يهمهم ولعل أكثر الناس اليوم كذلك ، فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى وكفاية المهم في حق آبائهم يوم القيامة فأكدت الجملة المفيدة لنفى ذلك عنهسم»(٢).

والحق أن هذا الرأى الأخير هو - فيما نحس - أرجع ما قيل في تفسير هذا العدول في الآية الكرعة ، غير أنا لا نرى وجها لتخصيصه بالعرب دون غيرهم من الأجناس ، ولا بالناس - أو أكثرهم - في عصر دون عصر فالأبناء - دائما - هم مثار افتتان الإنسان واغتراره بالحياة ، وهم لا الآباء -عادة -

<sup>(</sup>۱) الانتصاف: بنيل الكشاف ج٢١٧/٣ وانظر: التفسير الكبير ج١٦٤/٥ ، من والواقع أن التعقيب غراتب القرآن . هامش الطبرى ج١٣/٢ ، البحر المحيط ج١٩٤/٧ ، ... والواقع أن التعقيب الذي أورده ابن المنير على رأى الزمخشرى يرد كذلك على الرأى الذي ارتضاه ، إذ إنه يقتضى توجه الخطاب لا لعمرم الناس بل للمؤمنين فحسب ، فوصية الأبناء بالآباء بحضهم على طاعتهم ، والوفاء بحقوقهم إنما هي مرجهة أساسا للمؤمنين بدليل سبقها في غير آبة من القرآن بالأمر بعبادة الله وحده وواعبدوا ا ولا تشركون به شيئا وبالوالدين إحسانا .. به - النساء :٣١ - «وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا .. به - الإسراء ٣٢ - وبدليل تعقيبها في السورة التي بين أيدينا الآن بقوله سبحانه : و... وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم قلا تطعهما .. » - لقمان : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ج١٠٧/٢١ .

معقد الرجاء ، ومغرس الأمل ، وحلم المستقبل ومن ثم فإن مرد العدول فى الآية هو اقتلاع ما قد يتسلل إلى مسارب النفس البشرية - من أى جنس وفى أى عصر - من توهم نفع الأبناء ، ولعلنا نلاحظ أن تعميم مرد العدول على هذا النحو هو ما يلاتم سياق الآية الكرعة التى جاء النداء فى صدرها «يأيها الناس» عاما مستوعبا جميع أفراد الجنس البشرى دون تخصيص .

ولعلنا نلاحظ أيضا أن العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية قد واكبه العدول في الجملة الأخيرة عن لفظة «ولد» إلى لفظة «مولود» ، والفرق بينهما كما ذكر الزمخشرى وغيره : أن المولود لا يطلق إلا على من ولد منك «بلا واسطة» أما الولد فإنه عام يشمل الولد وولد الولد(۱) ، وعلى أساس هذا الفرق فإن العدول عن الأولى إلى الثانية يتآزر مع العدول إلى الجملة الإسمية في تأكيد العموم في معنى «عدم الانتفاع بالذرية» ، إلى المنفاع الإنسان بولده الذي هو من صلبه يقتضى نفى انتفاعه بمن عداه من باب(۱) أولى .

<sup>(</sup>١) ونضيف أن الولد يطلق كذلك على المتبنَّى : انظر : الراغب /٥٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ج٢١٧/٣ ، روح المعاني ج١٠٧/١ .

## سادسا: المجسم:

يتمثل الالتفات في هذا المجال بين الألفاظ التي تتداخل دوائرها الدلالية بحيث تتلاقى في مساحة أو قدر مشترك من المعنى ، ثم ينفرد كل منها ببعض الخصوصيات التعبيرية أو الطاقات الإيحائية التي لا يشاركه فيها سواه ، فطرفا العدول في هذا المجال هما لفظان يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون: الدلالة المركزية ، أو المعجمية ، أو الأساسية ويستقل كل منهما عن الآخر فيما يسمى عندهم : الدلالة الهامشية أو السياقية ، أو ظلال المعنى وألوانه(۱) ، أما قيمة المغايرة بينهما فتتمثل في ملاءمة كل منهما - بدلالته المتفردة - للموقع الذي أوثر فيه من سياق الكلام .

ونود فيما يلى أن نتأمل بعض المواطن القرآنية التي تتمثل فيها صورة العدول في هذا المجال:

فمن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى :

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث قيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون» - العنكبوت : ١٤ .

حيث جاء تمييز المستثنى بلفظ «العام» لا بلفظ «السنة» الوارد فى تمييز المستثنى منه ، وكل من اللفظين يدل على معنى الحول أو مقدار قطع الشمس البروج الاثنى عشر ، فما هو سر المخالفة بينهما فى الآية الكريمة إذن ؟

<sup>(</sup>١) انظر : ذلالة الألفاظ /٦. ١-٢٠، أ ، دور الكلمة في اللغة ١٥-. ٦ ، اللغة : (١) انظر : ٢١٥-. ١ ، اللغة : (١٠/ ٢١٠) .

لقد ذكر غير واحد من المفسرين أن السر في ذلك هو تحاشى تكرار لفظة السنة ؛ «لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا أوقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك»(١).

ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى لا يكفى فى تفسير تلك المخالفة ؛ إذ لو كان الغرض هو – فحسب – تجنب تكرار لفظة السنة لما كان هناك ما يدعو إلى العدول عنها إلى لفظة العام ، ولقيل : «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين» بحذف تمييز المستثنى استغناء بذكره فى المستثنى منه .

والحق أن العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام فى تلك الآية ، أو إيثار إحداهما دون الأخرى فى غيرها من الآيات - إنما يرتد إلى خصوصية كل منهما فى الدلالة على معنى الحول ، حيث تختص السنة - كما تقول المعاجم الله على يكون فيه الجدب أو الشدة ، ويختص العام بما فيه الخصب والرخاء ، ولهذا أوثرت لفظة السنة فى قوله على : «اللهم أعنى على مضر بالسنة» وقوله فى حديث الدعاء على قريش : «اللهم أعنى على مضر بالسنة» وقوله فى حديث الدعاء على قريش : «اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف» ، وأوثرت لفظة العام فى قوله سبحانه عليه من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» (١١) - يوسف : ٤٩ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ج۱۸٦/۳ ، وانظر : تفسير أبن السعود ج٣٧/٧ ، البحر المعيط ج١٤٥/٧، تفسير البيضاوي ج١٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر مادة اللفظتين في : لسان العرب ، القاموس المحيط ، المفردات /٣٥٤ ، ٣٥٤ ، و ٣٥٤ ، عما ، المعييز ج٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) ولعل مما يدعم هذه التفرقة بين اللفطتين كذلك إيثار لفظه العام في بيان مدة الفصال حيث براء الطفولة والبعد عن معاناة الحياة في قوله سبحانه: وحملته أمه وهنا على وهن وقصاله في عامين على - لقمان : ١٤٠ - وإيثار لفظة سنين في إخباره سبحانه عن عقاب آل فرعون وولقد أخذنا=

فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام يرجع عندنا الرأى القائل بأن نكتة المخالفة بينهما فى الآية الكريمة هى الإيحاء بأن نرحا عليه السلام قد قاسى ما قاسى من قومه فى تلك الحقبة الطويلة التى استغرقتها دعوته إياهم والتى بلغت تسعمائة وخمسين سنة ، أما المدة المستثناه فهى التى جاءه فى صدرها الغوث والفرج بإهلاكهم غرقا ونجاته ومن معه من المؤمنين(١).

ففى العدول - فى ضوء هذا الرأى - إبراز للبون الشاسع بين مدة ابتلاء نوح عليه السلام بقومه ، ومدة رخانه بعد هلاكهم ، وهو بذلك يؤدى دوره فى تسلية نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - وتثبيت قليه فى مواجهة ما كان يلقاه من عنت الكفار والمشركين ، وهو بذلك أيضا يؤدى دوره فى سياق تلك السورة المكية التى تكرر فيها قبله ذكر الفتنة والإيذاء لفتا إلى سنة الله سبحانه فى التمييز بين صادق الإيمان وزائفه : وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين، - العنكبوت : ٢ ، ٣ ، ١٠ -

ومن ذلك أيضا العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام في قوله عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي» - المائدة :٣.

<sup>=</sup> آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات..» - الأعراف: ١٣. ، وفي قوله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام في بيان مدة الكدح والمجاهدة في الزرع وقدال تزرعون سبع سنين دأيسا ..» - يوسف ٤٧٠ - ، ثم إيثار لفظة سنة في ذكر مقدار يوم القيامة . حيث الإحساس بشدة هذا اليوم وضراوة وطأته على النفوس في مثل قوله سبحانه: ووإن يوما عند ويك كألف سنة نما تعدون هم الحج ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان في علوم القرآن ج٣٨٦/٣ ؛ روح المعاني ج. ١٤٣/٢ .

واللفظان يتفقان - معجميا - في الدلالة على معنى واحد هو: إزالة النقص، ولكنهما يفترقان بعد ذلك، إذ يختص الإقام - كما ذكر بعض المفسرين - بالدلالة على إزالة نقصان الأصل، والإكمال بالدلالة على إزالة نقصان العوارض بعد قام الأصل «ومن ثم كان قوله تعالى «تلك عشرة كاملة» أحسن من تلك عشرة تامة ؛ إذ التمام في العدد قد علم، وإنما بقى احتمال نقص في صفاتها، ويفترقان أيضا من جهة أن قولهم «تم» يشعر بحصول نقص قبل ذلك، و«كمل» لا يشعر به ... ه١١٠.

على أساس هذا الفارق - والله أعلم - أوثرت لفظة الإكمال مع الدين ، وذلك للدلالة على أن أصل هذا الدين بعنى الإسلام أو عقيدة التوحيد هو أساس ثابت (لا يحتمل زيادة أو نقصا) في كل الأديان والشرائع السماوية وإن الدين عند الله الإسلام» - آل عمران : ١٩ - «شرع لكم من الدين ما وصى به توحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه ..» - الشورى : وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» - آل عمران : ٧٧ .

ونحن بذلك نرجح ما ذكره ابن عباس والسدى فى تفسير المراد بإكمال الدين من أنه «اليوم أكملت لكم حدودى وفرائضى ، وحلالى وحرامى بتنزيل ما أنزلت ، وبيان ما بينت لكم ، فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان فيه بالنسخ بعد هذا اليسوم»(١٦) ، ولعل مما يؤيد هذا الرأى أن السورة التى نزلت فيها تلك الآية الكرعة (المائدة) قدجاءت حافلة قبلها وبعدها بتشريع

 <sup>(</sup>١) البرهان الكاشف عن اغجاز القرآن /٩١- ٩٢ ، وانظر : الفروق اللغوية /٢١٨ ،
 البرهان في علوم القرآن ج٤/٤٤ ، الإنقان في علوم القرآن ج١/٩٥/ .

<sup>(</sup>۲) روح المغاني ج١٠/٦ ، وانظر : الكشاف ج١٣٢/١ ، تقسير البيضاوي ج١٣٥/٢-

الأحكام في التحليل والتحريم والغسل والطهارة والسرقة والقصاص والخمر وما إلى ذلك من أحكام (١١) ، ولعل عما يؤيده أيضا تخصيص الإكمال بالمخاطبين من المسلمين ثم إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم ولكم دينكم وفقى هذا وذاك دليل على أن متعلق الإكمال ليس هو أصل الدين الثابت في كل الشرائع السماوية ، بل هو ما قررته تلك الشريعة الخاتمة من أصول التشريع والأحكام التي لا تقبل زيادة ولا نسخا .

أما العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام في الآية الكرعة فذلك لأن متعلق الإتمام هو النعمة التي ظفر بها المسلمون تدريجيا حتى أوفت على غايتها عند نزول تلك الآية (١) ، ونحن بذلك نرجح الرأى القائل في تفسير النعمة بأنها نعمة ظهور الدين ، ونصر المسلمين على أعدائهم ، وأن تمامها كان بفتح مكة ودخولهم لها آمنين ظاهرين (١) ، ولعل مما يدعم هذا الرأى قوله سبحانه قبل ذلك – في الآية ذاتها – مخبرا عما آل إليه أمر الكفار من قهر وإذلال : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ..» .

ونستطيع القول «بناءً على هذا الرأى» إن فى العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام فى «وأتمت عليكم نعمتى» لفتأ للمسلمين إلى تذكر فضل الله سيحانه فى هذا النصر المظفر الذى نالوه بعد أن كان مجرد أمنيات تجول فى خواطرهم ، وتتطلع إلى تحققها نفوسهم .

<sup>(</sup>١) هذا فضلا عن أن الآية التي نجن بصددها قد صدوت بالنص على بعض ألوان التحريم وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...» .

 <sup>(</sup>۲) ذكر المفسرون أن هذه الآية قد نزلت يوم عرفة في حرمة الرداع والنبي على بعرفات .
 انظر: أسباب النزول /۱۲۱-۱۲۷ ، بصائر ذوى التمييز ج. ۱۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف ج ٣٢٣/١ ، تفسير البيضاوي ج ١٣٦/٢ ، تفسير أبي السعود ج٧/٣.

ومن ذلك أيضا العدول عن فعل الإيمان إلى فعل التقوى في قول الحق تبارك وتعالى :

دزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب - البقرة :۲۱۲ .

والآية الكريمة مسوقة لبيان أن المؤمنين الذين قد يكونون في الدنيا هدفا لسخرية الكفار وتعاليهم الزائف هم - لا هؤلاء الكفار (١١) - الأعلون يوم القيامة ، ومن ثم فقد كان ظاهر السياق يقتضى أن يقال : والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة .

لقد ذكر الزمخشرى أن سر العدول عن لفظ الإيمان إلى لفظ التقوى هو: «ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى ، وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك (11) .

وقد ذكر ابن المنير السنى أن مما يبعد هذا الرأى أنه يقتضى تسوية الكافر الساخر بالمؤمن غير المتقى يوم القيامة (١) ، ونضيف أن مما يبعده كذلك أن صفة الإيمان قد ذكرت بدون التقوى في سياق آخر مشابه بوصفها أساس نقل المتحلى بها يوم القيامة من موقع المسخور منه إلى موقع الساخر، وذلك في قوله سبحانه: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا من الكفار يضحكون» — الطففن يضحكون ... فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» — الطففن ٢٩: ٣٤ ، ٢٩

<sup>(</sup>١) لقد قبل إن الكفر في الآية هو كفر النعمة لا إنكار وجود الله تعالى والشرك به وسببه الافتتان بزينة الحياة الزائلة ، وإيثارها على الحياة الأخروية الباتية . انظر : تفسير المنار ج٢٠. ٧٧، ولعلنا نلاحظ أن في قوله عز وجل : وويسخرون من الذين آمنوا ، ما يبعد هذا الرأى .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ج١/١٨ ، وإنظر : التفسير الكبير ج١/٨ ، البحر المعيط ج١٣. ١٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : كتاب الانتصاف : بذيل الكشاف ج١٢٨/١-١٢٩ .

ولعل أرجع ما قيل في بيان نكتة العدول في الآية الكريمة هو ما ذكره أبوالسعود في تفسيره ، وذلك حيث قال :

«الذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم ، وإنما ذكروا بعنوان التقوى للإيذان بأن إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها مخلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه (١١) .

فتفسير العدول على هذا النحو هو - قيما نرى - ما يلائم سياق الإخبار عن سخرية الكفار من المؤمنين ، تلك السخرية التى كانت - كما ذكر المفسرون - من المؤمنين الذين لاحظ لهم من الدنيا كبلال وعمار وابن مسعود (١) ، ومن ثم فإن في العدول عن صفة الإيمان إلى صفة التقوى - في هذا السياق - تسفيها لهؤلاء الساخرين ، وإبرازا للمفارقة بين تعالى الساخر بزينة الحياة الدنيا ، وتعالى المسخور منه على تلك الزينة اتقاءً للاقتتان بها ، أو الانغماس في متاعها الآني الزائل .

ومن مواطن العدول في هذا المجال كذلك قوله عز وجل:

«من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شئ مقيتا »- النساء : ٨٥.

قالكفل - معجميا<sup>(۱)</sup> - هو النصيب ، ولكن الآية الكرعة كما نرى قد آثرت لفظة النصيب مع الشفاعة الحسنة ، ثم عدلت عنها إلى لفظة الكفل مع الشفاعة السيئة<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ج٢١٤/١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : معانى القرآن الكريم ج١/٨١١ ، الكشاف ج١/٨١٨ ، تفسير البيضاوى ج١/
 ۲۳۱ ، تفسير أبى السعود ج١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مادة اللفظة في : لسان العرب ، القاموس المعيط .

<sup>(</sup>٤) في بيان الراد بكل من الشفاعتين ذكر المنسرون أن الحسنة منهما هي ما يراعي بها حق المسلم فيجلب بها إليه نفع أو يدفع عنه ضر ابتفاءً لرجه الله تعالى ، وأن السيئة ما كانت بخلاف ذلك: انظر : الكشاف ج ٢٨٦/١ ، تفسير البيضاري ج٢١٤/١ ، تفسير القرطبي ج ٢٩٥/٥ ، تفسير أبي السعود ج٢٢./٢ .

وبداية نود أن نشير إلى أن هذا العدول ليس لمجرد التفنن كما ذكر بعض المفسرين ، وإنا هو لأن للفظة الكفل من الظلال الدلالية والإيحاءات السياقية الخاصة ما تفترق بها عن لفظة النصيب ، وما تجعلها بالتالى أكثر منها مواسمة للدلالة على مردود الشفاعة السيئة ، وتلك الظلال هى ما ارتكزت عليها كثير من الآراء التى ذكرت في بيان نكتة العدول في الآية الكريسة.

\* فالكفل -- كما ذكر الفخر الرازى - «اسم للنصيب الذى يكون عليه اعتماد الناس ، وإغا يقال : كفل البعير لأنك حميت ظهر البعير عن الآفة ، وحمى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير فيتأذى به ... فإذا ثبت هذا فنقول : قوله : ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أى يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده ، والمقصود حصول ضد ذلك ... والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى ه(١١) .

\* والكفل - كما ذكر الراغب - مشتق من الكفل (بمنى عجز الدابة) الذى أصبح لكونه مركبا ينبو براكبه متعارفا فى كل شدة كالسيساء وهو العظم الناتئ من ظهر الحمار، يقال: لأحملنك على الكفل وعلى السيساء، وعلحظ من هذا الأصل الاشتقاقي يقول الراغب فى بيان وجه العدول عن النصيب إلى الكفل فى الآية: إن المعنى هو: من ينضم إلى غيره معينا له فى فعلة حسنة يكون له منها نصيب، ومن ينضم إلى غيره معينا له فى فعلة سيئة يناله منها شدة (۱).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ج١١٢/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر : المفردات /۴۳۱ وكذا : بصائر ذوى التمييز ج٤/٣٦٧ ، تفسير المنار ج٥/
 ٣.٧-٣.٦ .

\* ولفظة الكفل كما تدل - معجميا - على معنى النصيب تدل كذلك على معان أخرى تنعكس ظلالها - ضرورة - على دلالتها في الآية الكرية، وتوحى ببعض أسرار العدول إليها:

فمن معانى الكفل: المثل المساوى ، وعلحظ من هذا المعنى ذكر بعض المفسرين أن فى العدول إليها فى الآية إشعارا بالماثلة بين الفعل ورد الفعل فى الشفاعة السيئة «فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانيا ، لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ، ففى الآية إشارة لطيفة إلى لطف الله بعباده ها .

ومن تلك المعانى أيضا : الكفيل أو الضامن ، وفي ضوء هذا المعنى رتب غير واحد من المفسرين القول بأن في العدول إلى تلك اللفظة مع الشفاعة السيئة دلالة على حتمية عود المردود السيئ على صاحب تلك الشفاعة ، وإشعاراً بأنه إذ يقدم على إقحام نفسه في تلك الشفاعة يتكفل بجرائرها(١).

بهذه الظلال والإيحاءات - إذن - كان للفظة الكفل مجالها الدلالى الخاص الذى تتمايز به من لفظة النصيب ، وتتوام دونها بمقتضاه مع الشفاعة السيئة ، وهذا التمايز هو ما أوما إليه أبوحيان عند تفسيره للمغايرة بين اللفظتين في الآية الكرعة ، وذلك حين قال : «إن الكفل أكثر ما يستعمل في الشر»(١) ، وهو ما يتجلى بوضوح في المواطن القرآنية التي وردت فيها لفظة النصيب ، إذ إنها لم ترد في الأعم الأغلب من هذه المواطن

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاتي ج٥/٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المقردات / ٤٣٦ ، بصائر ذوى التمييز ج ٢٩٧/٤ ، في طلال القرآن ج ٢/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ج٢.٩/٣.

إلا مقترنة بالخير أو بما يرجى منه خير(١).

ومن ذلك أيضا العدول عن لفظة «البحر» إلى لفظة «اليم» في قوله تبارك وتعالى :

«ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى . فأتبعم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم» - طد ٧٧-٧٨ .

ومعلوم أن المراد بالبحر في الآية الأولى هو بعينه المراد باليم في الثانية، فما هر - إذن - وجه المخالفة بينهما في هذا السياق ؟

تقول معاجم اللغة في مادة (ب - ح - ر): أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير، والعرب تسمى كل نهر واسع بحرا، وسموا كل متوسع في شئ بحرا فقائوا: فرس بحر باعتبار سعة جريه، وقال عليه السلام في فرس ركبه: وجدته بحرا، وللمتوسع في علمه بحرا، والتبحر في العلم التوسع، وعلحظ من هذه السعة قيل: بحرت كذا أي أو سعته سعة البحر تشبيها به، والبحر عند العرب أيضا الشق ومنه بحرت البعير أي شققت أذنه شقا واسعا، وفي حديث عبدالمطلب: وحفر زمزم ثم بحرها بحسرا..

وتقول فى مادة (ي - م - م) : اليم البحر وزاد الليث : الذى لا يدرك قعره ولا شطاه ، وقيل : اليم هو لجة البحر ، وعّمه : قصده ، وتيممته برمحى قصدته ، واليمامة : القصد ، ويم (بالضم) فهو ميموم : طرح فى

<sup>(</sup>١) وردت لفظة النصيب في واحد وعشرين موضعا من القرآن الكريم ، وبتأمل الكل الذي يؤخذ منه النصيب في هـند المراضع نجد أنه في نسعة عشر موضعا منها عا تصدق عليه هذه اللاحظـة.

البحر ، ويم الساحل يما إذا غلبه البحر وغطاه قطما عليم ١١١ .

وفي ضوء ما ذكرته المعاجم في المادتين نستطيع القول بأن لفظتى البحر واليم وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منهما مسار بها الدلالة أو دائرتها الإيحائية الخاصة التي تتمايز بها من الأخرى ، فبينما ترد الأولى بملحظ من معنى السعة أو الشق ترد الثانية بملحظ من الدلالة على الطرح أو القصد أو القهر ، ومن ثم - والله أعلم بمراده - كان إيثار الأولى مع نعمة الإنجاء ، ثم العدول عنها إلى الثانية مع نقمة الإغراق ، إذ بهذا وذاك تبرز ملامح المعجزة التي تحققت لموسى عليه السلام في هذا الموقف ، أعنى معجزة المفارقة بين مصيرين متناقضين في مكان مائي واحد ينفسح لفريق ، وينشق لهم طريقا مطمئنا يدرجون عليه آمنين ، وينغلق على فريق آخر ، فيتعمدهم دون الأولين بالهلع ، ويطرحهم في لجته الهائجة جثثاً هامدة .

ولعل مما يجلى هذا التمايز بين اللفظتين أن نشير إلى أن لفظة «البحر» قد وردت فى ثلاثة وثلاثين موطنا من القرآن الكريم ، وبتأمل سياقاتها فى تلك المواطن نجد أنها تدور - فى الأغلب الأعم - حول تذكير الإنسان بما أسبغه المولى سبحانه عليه من نعم ، من بين هذه المواطن (على سبيل التمثيل لا الحصر) قوله تبارك وتعالى : «ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله .. » - لقمان : ٣١ - وقوله «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم .. » - المائدة : ٣١ - وقوله سبحانه : «هو الذى يسيركم فى البر والبحر ... » - يونس : ٢٢ - وقوله : «ولقد كرّمنا يسيركم فى البر والبحر ... » - يونس : ٢٢ - وقوله : «ولقد كرّمنا ينى آدم وحملناهم فى البر والبحر ... » - الإسراء : . ٧ - وقوله : «واقد كرّمنا دوإذ فرقنا يكم البحر فأنجيناكم ... » - البقرة : .٠٠ .

 <sup>(</sup>١) انظر في المادتين : لسان العرب ، القاموس للحيط ، وكذا : تاج العروس ج٢٧٧٣ .
 المفردات /٣٧-٣٧ ، ٥٥٢ ، بصائر ذوى التمييز ج٢/٥٢٥-٢٢٦ ، ج٥٤/٥٩ .

أما لفظة اليم فقد وردت ثمانى مرات فى القرآن الكريم (كلها فى سياق قصة موسى عليه السلام) كان اليم فى خمس منها أداة نقمة ووسيله هلاك كما هو فى الآية التى نحن بصددها ، وهى – مع هذه الآية – قوله عز وجل فى آل فرعون : «فائتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم ٠٠٠» – الأعراف ١٣٦٠ – وقوله عن فرعون : «فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم ٠٠٠» – القصص : ٤ ، الذاريات : ٤ – وقوله سبحانه فى خطاب السامرى : «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا » – طه : ٩٧ .

أما الثلاث الأخرى فقد وردت في خطاب أم موسى عليه السلام في موطنين هما قوله تبارك وتعالى: «أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ..» - طه : ٣٩ - وقوله سبحانه: «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ..» - القصص :٧.

وهنا نود أن نبادر بالإشارة إلى أن إيثار لفظة «اليم» دون «البحر» فى الآيتين الكرغتين عما يؤكد – ولا ينفى – ذلك التمايز الإيحائى الذى تحن بصدد إثباته بينهما ، فالشأن فيما ذكر بلفظ اليم أن يكون وسيلة إهلاك ، ومن ثم فإن فى إيثار هذا اللفظ فى الآيتين إبرازاً لوجه المعجزة التى اختص الله بها نبيه موسى عليه السلام ، حيث شاءت إرادته عز وجل أن يغدو اليم المهلك فى العادة له عليه السلام خاصة وسيلة نجاة ، كما شاءت أن تكون النار التى من شأنها الإحراق بردا وسلاماً على إبراهيم عليه السلام .

بقى أن نشير إلى أن كلا من لفظتى البحر واليم فى القرآن الكريم قد تواردت - معجميا - مع قائمة من الألفاظ التى لم تتوارد معها الأخرى ، فبينما تواردت البحر مع ألفاظ من مواد: (الإنجاء - الصيد - التكريم - المتاع - الاهتداء - التسخير - النعمة) تواردت اليم مع ألفاظ من مواد (الانتقام . القذف - الإلقاء - النسف - النبذ) ، وفي هذا التمايز الجلي بين القائمتين ما يدعم القول بأن هاتين اللفظتين وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منهما ظلالها الإيحائية الخاصة التي جعلتها أكثر من الأخرى ملاءمة لموقعها من سياق الآية .

\* \* \*

## ثبت تفصيلى بمواضع الالتفات فى القـرآن الـكريم

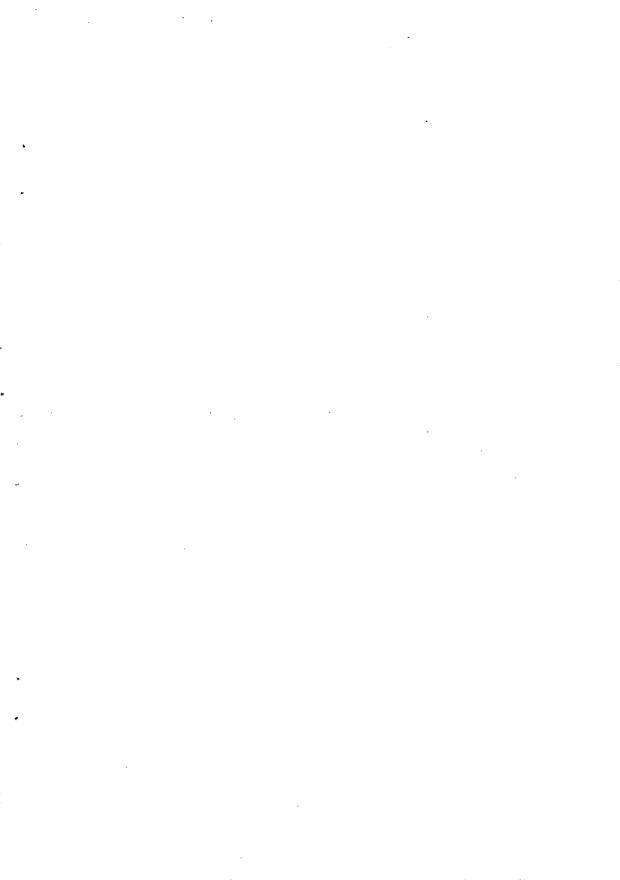

| نوع الالتفات    | الآيسة ﴿    | ا السورة    | الموضيع                                 |    |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|----|
|                 |             |             | وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ             | *  |
| بين صيغتى الفعل | 064.        | البقسرة     | فرقنا بكم البحر فأنجيناكم               |    |
| ماضى - مضارع    | AY          |             | ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون              | *  |
|                 |             |             | ولكن السير من آمن والموفسون             | *  |
| ا قعل – اسم     | 177         | <b>&gt;</b> | بعسيدهم د د د                           |    |
| بين صيغتى الفعل | 141         | . 30        | فإن قاتلوكم فاقتلوهم                    | *  |
|                 |             |             | زين للذين كفروا الحيسساة الدنيسا        | *  |
| ماضی - مضارع    | 717         | . >         | ويسخسبرون                               |    |
| مضارع - ماضي    | YVO         | >           | يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم        | *  |
|                 |             | Š., ,       | تلك حسدود الله فلا تعتدوها ومسن         | *  |
| بين صيغتى الفعل | 774         | >           | يتعد حدود الله                          |    |
|                 | 8           |             | لا تضار والدة بولدهما ولا ممولود        | *  |
| بين صيغتى الاسم | 777         | *           | لهيولسفه                                |    |
|                 |             |             | نزل عليك الكتاب وأنسزل                  | *  |
| بين صيغتى الفعل | ٣           | آل عمران    | التوراة والإنجيل                        |    |
| ماضى - مضارع    |             |             | ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون               | *  |
|                 |             |             | الذين يتفقون في السراء والضراء          | *  |
| قعبل – اسم      | 18 5. 18 E. | . »         | والكاظمين                               |    |
|                 |             | M 2         | واشتروا به ثمنا قليلا فبئس              | *. |
| ماضى - مضارع    | 144         |             | ما يشــترون                             |    |
| ا د د د         |             | 1           | والكتاب الذي نُزلُ على رسوله            | *  |
| بين صيغتى الفعل | 187         | النساء      | والكتاب الذي أنزل                       |    |
|                 | 7 . Y . 19  |             | إن المنافقين بخادعون الله وهر           | *  |
| قعبل – اسم      | 127         |             | خادعهم                                  |    |
| مأضى-مضارع      |             | المائدة     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | *  |
| ت ت             |             | 1           | 1 23 - 25 3.                            |    |

| نوع الالتفات    | الأبسة  | ا السورة | المرضيع                                               |
|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| **:             |         |          | * هل يستطيع ربك أن ينزل ربنا                          |
| بين صيغتى الفعل | 110-114 | المسائدة | أنزل قال الله إنى منزلها                              |
|                 |         |          | <ul> <li>* قل من ينجيكم من ظلمات البر</li> </ul>      |
|                 |         |          | والبحر لئن أنجانا قل الله                             |
| بين صيغتى الفعل | 75-74   | الأتعسام | ينجيسكم                                               |
|                 |         | . 1      | * يخرج الحي من الميت ومخرج الميت                      |
| قعل - اسم       | 10      | >        | من الحسى                                              |
| ا اسم – قعبل    | 17      | >        | <ul> <li>* فالق الإصباح وجعل الليل سكنا</li> </ul>    |
| ماضى - مضارع    | 44      |          | <ul> <li>* فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا إ</li> </ul> |
|                 | 1       |          | <ul> <li>* والزيتون والرمان مشتبها وغير</li> </ul>    |
| بين صيغتي الاسم | 19      | )        | متشسابه م                                             |
|                 |         |          | * إن ربك هــو أعلم من يضل عــن                        |
| فعل – اسم       | 111     | •        | سبيله وهر أعلم بالمهتدين                              |
|                 |         |          | * إنا لنراك في ضلال قال ياقوم                         |
| بين صيغتى الاسم | 71-7.   | الأعراف  | ليسبى ضلالة                                           |
|                 |         |          | * فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه                    |
| ماضی - مضارع    | 141     | *        | وإن تصبهم سيشة                                        |
|                 |         |          | * والذين يُستكون بالكتاب وأقاموا                      |
| ماضى - مضارع    | ۱۷.     | >        | المسلاة                                               |
|                 |         | • • •    | * وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهـــم                   |
| فعل – اسم       | 44      | الأنفال  | وماكان الله معذبهم                                    |
|                 |         |          | * ولا تكونوا كالسذين خرجسوا من                        |
| ماضى - مضارع    | EV      | •        | ديارهم ويصدون                                         |
|                 |         |          | * حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم                      |
| قعل – اسم       | 24      | التسوبة  | الكاذبين                                              |

| نرع الالتفات    | ا الأيــــة | السورة     | المرضــــع                                            |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
|                 | I           |            | * رجال يحبون أن يتطهروا والله                         |
| اً فك - إدغام   | 1.4         | ا التسوية  | يحب المطهسرين                                         |
|                 |             |            | <ul> <li>ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك</li> </ul>   |
| بين صيغتى الفعل | 1.4         |            | حقا علينا نثج المؤمنين                                |
| ا اسم – فعمل    | 40          | إحسود      | * فعلى إجرامي وأنا برئ ما تجرمون                      |
| •               |             |            | * قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى                       |
| مضارع - أمر     | 30          | -          | برئ مما تشركون                                        |
|                 | 1           | I          | * قلمسا ذهب عن إبراهسيم السروع                        |
| ماضى - مضارع    | Y£          | >          | وجامته البشري يجادلنا                                 |
|                 | 1           |            | * يقدم قرمه يوم القيامة فأوردهم                       |
| مضارع - ماضی    | 44          | -          | النسسار                                               |
|                 | 1           |            | * وأنفقوا عا رزقناهم سرا وعلانيسة                     |
| ماضى - مضارع    | 44          | الرعسد     |                                                       |
|                 | 1           |            | <ul> <li>السذين أمتسوا وتطمئن قسلوبهم</li> </ul>      |
| ماضي - مضارع    | YA          | <b>)</b> . | بذكـــر الله                                          |
| . }             | .*          |            | * ولقد أرسلنا من قبلك في شيع                          |
| ماضى - مضارع    | 11-1.       | الحجسر     | الأولين . وما يأتيهم من رسول                          |
|                 |             |            | <ul> <li>والخيل والبغال والحمير لتركبوها  </li> </ul> |
| أ قعل - اسم     | ٨           | النحسل     | وزينـــة                                              |
|                 |             |            | * السذين تتوفاهم الملائسكة ظسالي                      |
| مضارع - ماضي    | AY          | •          | أنفسهم فألقوا السلم                                   |
| ماضی - مضارع    | 24          | *          | * الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون                       |
|                 |             |            | <ul> <li>وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا  </li> </ul>    |
| ماضى - مضارع    | ٤٣          | . >>       | نوحي إليهم                                            |
|                 | -           |            | * ويوم نبعث في كــل أمة شهيـدا                        |
| مضارع - ماضی    | A4          |            | عليهم من أنفسهم وجئنا بك                              |
|                 |             | - 444-     |                                                       |

| نوع الالتفات                 | ا الآيـــة | السورة   | الموضيع                                             |          |
|------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 1                            |            |          | : إنه ليس له سلطـان على الـذين                      | *        |
| ماضى - مضارع                 | 44         | النحسل   | آمنوا وعلي ربهم يتوكلون                             |          |
|                              |            |          | ان ربك هوأعلم بمن صل عن سبيله                       | *        |
| فعل - اسم                    | 140        | >        | وهو أعلم بالمهتدين                                  |          |
|                              |            |          | وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض                        | *        |
| ا فعيل – اسم                 | ٨٣         | الإمسراء | وإذا مسه الشركان يتوسا                              |          |
|                              |            |          | يحلون فيها من أساور من ذهب                          | *        |
| ميتى للمجهرل مينى للمعلوم    | 41         | الكهف    | ويلبســـون                                          |          |
|                              |            |          | ويوم نسير الجبسال وتسرى الأرض                       | *        |
| مضارع - ماضی                 | EV         | •        | بارزة وحشرناهم                                      |          |
|                              |            |          | ويتولون باويلتنا ما لهذا الكتاب                     | *        |
| مضارع-ماضي                   | 64         | *        | ووجدوا ما عملوا حاضرا                               |          |
|                              |            |          | ويجادل الذين كفروا بالباطل                          | *        |
| مضارع - ماضی                 | 70         | *        | ليدحضوا بدالحق واتخذوا آياتي                        |          |
|                              |            |          | سأنبئك بتأويل ما لم تستطع                           | *        |
| بين صيغتى الفعل              | AY-YA      | *        | ذلك تأريل ما لم تسطع                                |          |
| ا<br>  بين صيغتى الفعل       | 44         |          | فما اسطساعوا أن يظهروه وما<br>استطاعوا له نقبا      | *        |
| ا بین صیعتی الفعل            |            |          | وما أرسلنا من قبلك من رسيول                         | <b>.</b> |
|                              | 40         | الأنبياء | وك ارتبط عن طبعه من رمسون ا                         | •        |
| ماضی - مضارع<br>ماضی - مضارع | 71         |          | فكأغا خرمن السماء فتخطفه الطير                      | *        |
| ا ماضی - مصارع               |            |          | فقد كذبت قبلهم قوم نوح                              | *        |
| ميتى للمعارم-ميتى للمجهزل    | ££-£¥      |          | وگ نب موسی                                          |          |
| حينى سيعترم حوس سيجهول       |            |          | أَلَم تر أَنْ اللهُ أَنزِلُ مِنَ السِّمَاءُ مَاءُ إ | *        |
| ماضى - مضارع                 | 74         |          | فتصبح الأرض مخضرة                                   |          |
| ا حدی                        |            |          | ألم ترأن الاسخرلكم مسافي                            | *        |
| ا<br>ماضی - مضارع            | 70         | ,        | الأرض وعسك السماء                                   |          |

| نوع الالتفات              | ا الأيــــة | ا السورة  | الموضـــــع                                            |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                           |             | ,         | * ثم إنكم بعد ذلك ليترن . ثم إنكم                      |
| اسم - فعـل                | 17-10       | المؤمنسون | يوم القيامة تبعثون                                     |
| ماضى - مضارع              | 77          |           | * فما استكانوا لربهم ومايتضرعون                        |
| جمع تكسير -               |             |           | * أو أبنائهن أو أبناء بعولتهــن أو                     |
| جمسع مذكر سالم            | 71          | النسور    | إخواتهن أو بني إخوانهن                                 |
|                           |             |           | <ul> <li>لولا أنزل إليه ملك فيكون معــه</li> </ul>     |
| ماضى - مضارع              | <b>V-A</b>  | الفسرقان  | نذيراً . أو يلقى إليه كنز                              |
|                           |             |           | <ul> <li>* ويوم تشقق السماء بالغفام وتزل</li> </ul>    |
| مضارع-ماضي                | 40          | >         | الملاكة تنزيلا                                         |
|                           |             |           | * إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية                      |
| مضارع-ماضي                | ٤           | الشسعراء  | فظلت أعناقهم لها خاضعين                                |
|                           |             |           | <ul> <li>* وغَجِّستى ومن معى مسن المؤمنين .</li> </ul> |
| بين صيغتى الفعل           | 114-114     | >         | فأنجيتساه                                              |
|                           |             |           | * ويوم ينفخ في الصور فغزع من في                        |
| مضارع - ماضي              | ٨٧          | النمـــل  | السموات ومن في الأرض                                   |
|                           |             |           | <ul> <li>* فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن</li> </ul> |
| قعل اسم                   | ٣           | العنكبوت  | الكاذبين                                               |
|                           |             |           | * وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن                     |
| فعل – اسم                 | 11          | · »       | المنافقيين                                             |
| فعل – اسم<br>ماضی – مضارع | ٥٩          | ×         | <ul> <li>الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون</li> </ul>      |
|                           | ĺ           |           | <ul> <li>وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب</li> </ul> |
| بين صيغتى الاسم           | 75          | >         | وإن الدار الآخرة لهي الحيوان                           |
|                           |             |           | * ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوآي                     |
|                           | i           |           | أن كذبوا بـآيات الله وكانوا بهـا                       |
| ماضى-مضارع                | ١. ١.       | السسروم   | يستهسزنون                                              |
|                           |             |           | <ul> <li>ومن يشكر قإنما يشكر لنفسه ومن</li> </ul>      |
| مضارع - ماضی              | 14          | لقمسان    |                                                        |

| نوع الالتفات          | ا الآبـــة | السورة        | الموضيسع                                           |
|-----------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                       |            |               | * لا يجزي والذعن ولده ولا مولود                    |
| بين صيغتى الاسم       | 77         | لقمسان        | هو جاز عن والده شيئا .                             |
| . 1                   |            |               | <ul> <li>ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد  </li> </ul> |
| ا مضارع – ماضی        | ٨          | الأحزاب       | للكافــرين                                         |
| 1                     |            |               | * وبلغت القــلوب الحناجــر وتظنون                  |
| ماضى - مضارع          | 1.         | >             | باللمالظنونا                                       |
|                       |            | -             | * من يأت منكن بفاحشة مبينة                         |
|                       |            |               | يضاعف لها العذاب ومن يقنت                          |
| مبنى للمجهول -        |            |               | منكن لله ورسوله وتعمل صالحة                        |
| ميسنى للمعلىوم        | r1-r.      | >             | نؤتها أجرها مرتين                                  |
|                       |            |               | * قل لا تسألون عما أجرمنا ولانسأل                  |
| ماضى - مضارع          | The Yo     | سيا           | عما تعمارن                                         |
|                       |            |               | * وقد كفروا به من تبيل ويقسدفون                    |
| ماضی - مضارع          | . 04       | *             | بالغيب من مكان بعيد                                |
|                       | •          | :             | * والله الدى أرسل الرياح فتبثير                    |
| ا ماضی . مضارع . ماضی | •          | فساطر         | سحابا فسقناه إلى بلد ميت                           |
|                       |            |               | * إنحسا تنذر السذين يخشون ربسهم                    |
| مضارع – ماضی          | ١٨١        | >             | بالغيب وأقاموا الصلاة                              |
|                       |            |               | * إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا                 |
| مضارع-ماضی            | 44         | <b>&gt;</b> . | المسلاة                                            |
|                       |            | ,             | <ul> <li>إنا سخرنا الجبال معه يسبحن</li> </ul>     |
| ا قعـل – اسم          | 19-14      | ص             | والطير محشبورة                                     |
|                       |            |               | * أم نجعسل الذين أمنسوا وعملوا                     |
| ا قعل – اسم           | 44         |               | الصالحات كالمفسدين في الأرض                        |
|                       |            |               | * ألم تر أن الله أنزل مــن السمــاء إ              |
| ماضی - مضارع          | 41         | الزمسر        | ماء ثم يبغرج به زرعا                               |

| نرع الالتقات               | الأيــــة | ا السورة | الموضـــــع                                            |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|
|                            | 1         |          | * ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم                    |
| ماضى-مضارع                 | 14.1      | عــافر   | وإن يشرك به تؤمنوا                                     |
|                            |           |          | <ul> <li>وهو الذي ينزل الغيث من يعد مــا</li> </ul>    |
| مضارع-ماضي                 | YA        | الشيوري  |                                                        |
|                            |           |          | <ul> <li>وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا</li> </ul> |
| ماضى - مضارع               | 12        | >        | وعلى ربهم يتوكلون                                      |
|                            | . 1       |          | * وتراهم يعرضون عليها خاشعين من                        |
| مضارع - ماضي               | 20        | •        | الذل وقال الذين آمنوا                                  |
|                            | 1         | •        | * وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة                      |
| ماضى - مضارع               | EA        | •        | فرح بها وإن تصبهم سيئة                                 |
| .                          |           |          | * وكم أرسلنما من نبّى فمى الأولين .                    |
|                            |           |          | وما يأتيهم من نبي إلا كانوا بسه                        |
| ماضي-مضارع                 | Y-7       | الزخرف   | يستهزئسون                                              |
|                            |           |          | * ويقول الذين آمنوا لولا تُزلت سورة                    |
| ا بين صيغتى الفعل          | Y.,       | محسيد    | فإذا أنزلت سورة                                        |
|                            |           |          | * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله                        |
| فعـل – اسم<br>  قعـل – اسم | Y.A.      | >        | وگرهوا رضوانه                                          |
| قعـل – اسم                 | 75        | الراقعية | * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون                        |
|                            |           |          | * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن                       |
| ا قعل – اسم                | . 34      | •        | المنزلسون                                              |
|                            |           |          | * أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن                           |
| ا فعـل – اسـم              | 74        | >        | المنشئون                                               |
|                            |           | •        | * كمثل غيث أعجب الكفار نساته                           |
| ماضى - مضارع               | ۲.        | الحسديد  | ثم يهيسج                                               |
|                            |           |          | * إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس                        |
| بين صيغتى الفعل            | 11        | المجادلة | فانسحـــرا                                             |

| نوع الالتفات                          | السورة   الآيــــة                  | الموضيع                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                     | * ويبسطوا إليكم أيديه                                                                        |
| مضارع-ماضي                            | ن المتحنة   ٢                       | وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفره<br>* ذلسك بسأنه كانت تأتيهم رسلهم                             |
| مضارع-ماضي                            | التفساين الا                        | بالبينات فقالوا                                                                              |
| ا بين صيغتى الفعل                     | التحسريم ا ٣                        | <ul> <li>الت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير</li> </ul>                                 |
|                                       | ت  ا                                | <ul> <li>او لم بروا إلى الطير فوقهم صافا،</li> </ul>                                         |
| ا اسم – فعیل                          |                                     | ويقبضن<br>* إن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيا                                                     |
| ا فعل – اسم                           | القــلم ٧١                          | وهو أعلم بالمهتدين<br>* وأذكر أسسم ريسك وتبتسل إليسسه                                        |
| [  بين صيغة الفعل<br>[  وصيغة المسسدر | المزمسل الم                         | تبتيسلا                                                                                      |
| بين صيغتى الاسم                       | الانسان ا۳                          | * إنسا هديناه السبيل إما شساكرا<br>وإما كفورا                                                |
|                                       | 1 1.                                | <ul> <li>پوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا</li> </ul>                                          |
| مضارع - ماضی<br>ماضی - مضارع          | النبـــا   ۱۸-۱۹<br>4 الـــبروج   ۸ | وقتحت السماء  * وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله                                           |
| بين صيغتى الفعل                       | الطسارق   ١٧                        | <ul> <li>* فمهل الكافرين أمهلهم رويدا</li> <li>* ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا</li> </ul> |
|                                       |                                     | عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون                                                              |
| مضارع . ماشی . مضارع                  | الكافرون ٢١ - ٥                     | ماأعبد                                                                                       |

| ا نوع الالتفات               | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة         | الموضيع                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u>   جمع – إفسراد –    | •                                          |                | * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم                       |
| [ إجـــع                     | ٧                                          | البقسيرة       |                                                        |
| إفراد - جمع                  | 14                                         | »              | <ul> <li>استوقد نارا ذهب الله بنورهم</li> </ul>        |
|                              |                                            |                | * قلنا الهبطوا منها جميعا فإماً                        |
| جمع – إفراد                  | 44                                         | >              | بأتينكم مني هدى                                        |
| ا جمع – إفراد                | 1/3                                        | >              | <ul> <li>ولا تكونوا أول كافريد</li> </ul>              |
|                              |                                            |                | <ul> <li>پلى من أسلم وجهه لله وهو محسن</li> </ul>      |
| اً إقراد – جمع               | 111                                        | >              | قله أجره ولا خوف عليهم                                 |
|                              |                                            | . ]            | * قد كان لكم آية في فئتين التقتا                       |
|                              |                                            |                | فئسة تقاتل في سبيل الله وأخسري                         |
| ا إفراد – جمع                | 14                                         | آل عمران       | كافرة يرونهم مثليهم                                    |
| ا جمع - إفراد                | 79                                         | النساء         | * وحسن أولئك رفيقا                                     |
| i                            | ,                                          |                | <ul> <li>* ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك</li> </ul> |
| إفراد – جمع                  | ٤٤                                         | المسائدة       | همالكافرون                                             |
|                              |                                            |                | * ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك                     |
| ا إفراد – جمع                | ٤٥ پي                                      |                | همالظالمون                                             |
|                              | (%                                         |                | * ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك                     |
| <br>  إفراد – جمع            | £Y                                         | l <b>n</b> ic. | هم الفاسقون                                            |
|                              | :                                          |                | * من لعند الله وغضب عليه وجعل                          |
| <br>  إفراد جمع              |                                            | ,              | منهم القردة                                            |
| ا زمرد جمع                   |                                            |                | * وقالت اليهود يسد الله مغلولة                         |
| ]<br>                        | 74                                         | l -            | بل يداه مبسوطتان                                       |
| إفراد - تثنية<br>الحروجاة إد | 37                                         | •<br>الأنعسام  | •                                                      |
| جمع – إفراد<br>              | •                                          | 1              | * قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم                         |
|                              | 4*                                         | <b>.</b>       | وأبصاركم                                               |
| إقراد – جمع                  | 27                                         | <b>)</b>       | وبسرم                                                  |

| نوع الالتفات                       | الآيــة                               | السورة       | الموضيع                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                       | -            | * سأصرف عن آياتي الذبن يتكبرون                                                |
| إفراد – جمع                        | 1531                                  | الأعسراف     | ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا                                                       |
|                                    |                                       |              | <ul> <li>سنستدرجهم من حيث لا يعلمون .</li> <li>أ الما الكانك</li> </ul>       |
| جمع - إفراد<br>ا                   | 187-187                               | >            | وأملى لهم إن كيدى متين                                                        |
| 1 24 - 7 - 47 1                    | w. 1                                  |              | <ul> <li>« والذين يكــنزون الذهب والفضـــة</li> <li>ولا ينفقونهــا</li> </ul> |
| تثنية - إفراد<br>التعدة - إفراد    |                                       | التسوية      | رد يستومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| تثنية – إفراد<br>  إفراد – جمع     |                                       | ر<br>يـــونس | 4.4                                                                           |
| ا إفراد - جمع -<br>ا تثنية - جمع - | •                                     | يستوس        | * أن تبوط واجعلوا بيوتكم                                                      |
| ا انـــــــــراد                   | •                                     | <b>3</b>     | ويشسر المؤمنين                                                                |
|                                    | `                                     |              | * من كان يريد الجياة الدنيا وزينتها                                           |
| إفراد – جمع                        | 10                                    | هــــود      | نوف إليهم أعمالهم                                                             |
|                                    |                                       |              | <ul> <li>قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به</li> </ul>                         |
| ا جمع – إقراد                      | YY                                    | يسوسف        | حمل بعير وأنابه زعيم                                                          |
|                                    |                                       |              | * لتخرج الناس من الظلمات إلى                                                  |
| جمع – إفراد                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | إبراهيم      |                                                                               |
|                                    |                                       |              | * ما تسبق من أمة أجلها وما                                                    |
| إقراد - جمع                        |                                       | الحجسر       | •                                                                             |
| إفراد – جمع                        | 2.1                                   | التحسيل      | * يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل إ                                            |
| 4 4                                | 77                                    |              | * وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم   عافي بطونه                                |
| جمع - <b> فرا</b> د                |                                       | •            | * ضرب الله مشالا عبداً ومن                                                    |
| تثنية - جمع                        | ٧٥                                    | <br>         | رزقناه هل يسترون                                                              |
| سيد جمع                            |                                       | 1 "          | * وجعسل لحم السمع والأبصار                                                    |
| إفراد - جمع                        | VA.                                   |              | والأنشدة                                                                      |

| نرع الالتفات<br>                      | الآبــة | السورة   | الموضييع                                             |
|---------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------|
| إفراد – جمع                           | 44      | النحـــل | <ul> <li>فلنحييته حياة طيبة ولنجزيتهم</li> </ul>     |
|                                       |         |          | * طبع الله عسلى قلوبهم ومسعهسم                       |
| جمع إفراد جمع                         | 1.4     | 15319    | وأبصارهم                                             |
|                                       |         |          | <ul> <li>فأذاقها الله لباس الجوع والخوف</li> </ul>   |
| إفراد – جمع                           | 111     |          | بما كاتوا يصنعون                                     |
|                                       |         |          | <ul> <li>پ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها</li> </ul> |
|                                       |         |          | وهو مؤمن فأولشك كان سعيهم                            |
| إفراد - جمع                           | 14      | الإستراء | مشكورا                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |          | <ul> <li>* كانوا إخوان الشياطين وكان</li> </ul>      |
| جمع - إفراد                           | 44      | >        | الشيطان لربه كفورا                                   |
|                                       | * 11    |          | <ul> <li>* كلتا الجنتين آتت أكلها ودخل</li> </ul>    |
| تثنية - إفراد                         | 40-44   | الكهف .  | جنتسبه                                               |
| 1                                     |         |          | <ul> <li>وإذ قلنا للملائكة اسجدوا</li> </ul>         |
| جمع - إفراد                           | ٥.      | >        | أفتتخلونه وذريته أولياء من دوني                      |
|                                       | ,       | •        | * وما ترسل المسلين واتخذوا                           |
| جمع – إقراد                           | - 07    | <b>D</b> | آیــاتی                                              |
|                                       |         |          | * وعرضنا جهنم في غطاء عن                             |
| جمع - إقراد                           | 1.1-1   | 29       | ذكــــــرى                                           |
| 1                                     |         | ,        | <ul> <li>أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا</li> </ul>      |
| إفراد - جمع                           | 1.4     | . 30     | عبادی إنا اعتدنا                                     |
| 1                                     |         |          | * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون                       |
| جمع – إفراد                           | AY      | مسريم    | عليهم ضدا                                            |
|                                       |         |          | <ul> <li>خ قال قد أوتيت سؤلك يا مرسى</li> </ul>      |
| إفراد – جمع                           | 4V-41   | طـــه    | ولقدمنت                                              |
|                                       |         | » *      | * فنجيناك من الغم واصطنعتك                           |
| ا جمع – إفراد                         | ٤١-٤.   | 1        | لثقسسى                                               |
| جمع - إفراد                           | 79      | *        | <ul> <li>إغا صنعوا كيدساحر</li> </ul>                |

| نوع الالتفات            | إ الأيـــة | السورة           | المرضــــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |                  | <ul> <li>ومن يأته مؤمنا قدعمل الصالحات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إفراد – جمع             | Vo-V£      | أطــــه          | فأولشك لهسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |            |                  | <ul> <li>کلوامن طیبات مارزقناکم ولاتطغوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمع – إقراد             |            | •                | فيه فيحل عليكم غضبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |            | 1                | * من أعرض عند فسإند يحمسل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إفراد – جمع             | 1.1-1      | *                | القيامة وزرا خالدين فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تثنية - إفراد           | 114        | •                | <ul> <li>* فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                       | İ          | 1                | * ومن أعرض عن ذكرى قبإن لمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إفراد – جمع             | 148        |                  | معيشة ضنكا وتحشيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا جمع – إقراد           | ٨          | الأنبيساء        | * وما جعلناهم جسيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |            |                  | * وما أرسلنما من قبلك من رسمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جمع - إفراد             | 40         | •                | إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |            |                  | * وداود وسليمان إذ يحكمسان قبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تثنية - جمع             | YA         | •                | الحرث وكنا لحكمهم شاهدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |            |                  | <ul> <li>ولقد كتبنا في الزيسور من بعد</li> <li>الناء أدادة مدد المادة /li></ul> |
| جمع – إفراد             |            |                  | الذكر أن الأرض يرثها عبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جمع إفراد<br>  مما :-   |            | الحسيج           | <ul> <li>* ثم نخرجكم طفيلا</li> <li>* هذان خصمان اختصموا في ربهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تثنية - جمع             | 14         | •                | <ul> <li>عدان حصف الحصور في ربهم</li> <li>وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .4 :4                   | 4.7        |                  | ب وره بوده ببرستيم محدل اببيت<br>ألا تشرك بي شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جمع – إفراد             |            | >                | <ul> <li>على كل ضامر يأتين من كل فج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إفراد - جمع             | YY         |                  | عميست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إحراد جمع               |            |                  | * فأمليت للكافرين فكأين من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إفراد - جمع             | 1 20-22    | •                | قرية أهلكناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| براد بنے<br>جمع – إفراد | ٨          | ا<br>المؤمنسون ا | <ul> <li>واللين هم لأماناتهم وعهدهم راعون</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |            | •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جميع إمراد              | 1 ''       | 1                | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| إ نرع الالتفات               | ا الأيـــة | السورة    | الموضيع                         |   |
|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---|
| تثنية - إفراد                | 0.         | المؤمنسون | وجعلنا ابن مريم وأمد آية        | * |
| i.                           | 1, 14, 4   | i         | إنسكم منسا لا تنصرون . قد كانت  | * |
| عمع - إقراد                  | 77-70      |           | آیاتی تتلی علیکم                |   |
|                              |            |           | وهو الذي أنشياً ليكم السميع     | * |
| إفراد - جمع                  | ٧٨         | ,         | والأبصار والأنئدة               |   |
|                              |            |           | حتى إذا جاء أحدهم الموت قمال    | * |
| إقراد - جمع                  | 44         |           | رب أرجعون                       |   |
|                              |            |           | وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم | * |
| تثنية - إفراد                | EA         | التسبور   | بينهسم                          |   |
| ľ                            |            | `         | إذا دعسوا إلى الله ورسوله ليحكم | * |
| تثنية - إفراد                | . 01       | 36:       | ايناب                           |   |
|                              |            |           | قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم | * |
| إفراد - جمع                  | 10         | الشيعراء  | مستمعــــون                     |   |
| ا تثنية - إفراد              | 11         |           | فقولا إنا رسول رب العالمين      | * |
| ا جمع – إقراد                | 01         | >         | وأوحينا إلى مرسى أن أسر بعبادى  | * |
| ا جمع – إفراد                | YY         |           | فإنهم عدو لي إلا رب العالمين    | * |
|                              |            |           | فما لنا من شافعين . ولا صديق    | * |
| ا جمع – إفراد                | 1.1-1      | >         | حميسم                           |   |
|                              |            | . 11      | وقال يأيها الناس علمنا منطق     | * |
| إ إقراد – جمع                | 17         | النمسل    |                                 |   |
| ا إفراد - جمع                | 1          |           |                                 | * |
| إفراد - جمع<br>  إفراد - جمع |            | القصص     |                                 | * |
|                              |            |           | ورصينا الإنسان بوالديد وإن      | * |
| ا<br>  جمع – إفراد           |            | العنكيرت  | جاهداك لتشرك بي                 |   |
| -9; ()                       |            |           | فإياى فاعبدون . كل نفس ذاتقة    | * |
| ا<br>  إفراد – جمع           | 76-Y6      | *         | الموت ثم إلينا ترجعون           |   |
| C0:1                         |            |           | 1 22 23 241 3                   |   |

| نرع الالتفات   | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | المرضيع                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                            |          | * فأقم وجهك للدين حنيفا منييين                                                                                  |
| إفراد - جمع    | W1-W.                                      |          | إليه واتقوه                                                                                                     |
|                |                                            |          | <ul> <li>من كفر فعليه كفره ومن عمل</li> </ul>                                                                   |
| إفراد – جمع    | 22                                         | >        | صالحا فلأتفسهم يهدون                                                                                            |
|                |                                            |          | <ul> <li>ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا</li> </ul>                                                          |
| إفراد - جمع    | o A                                        | *        | إن أنتم إلا مبطلون                                                                                              |
|                |                                            |          | <ul> <li>ومن الناس من يشترى لهو الحديث</li> </ul>                                                               |
| إفراد – جمع    | 7                                          | القسان   | أولئك لهم عذاب مهين                                                                                             |
|                |                                            |          | * ووصينا الإنسان بوالديه أن                                                                                     |
| جمع – إفراد    | 16                                         | - 🕽      | اشکر لئی                                                                                                        |
|                |                                            | . 46 1   | * وجعسل لسكم السمسع والأبصسار والأفتسدة                                                                         |
| إفراد - جمع    | 1                                          | السجسدة  | واد دسته<br>* ولو شتنا لآتینا کل نفس هداهها                                                                     |
| 1              |                                            |          | ب وتو سنا دينا دن نفس هداهي و<br>ولكن حق القول منى                                                              |
| اً جمع – إفراد | 14                                         | *        | و الله عن العون منى العرب ا |
| ا تثنية - جمع  | ١٨١                                        | _        | لا يستسرون                                                                                                      |
| ا سيد - جمع    |                                            |          | * وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى                                                                               |
| 1.             |                                            |          | الله ورسوله أمرا أن يكون لهم                                                                                    |
| تثنية - جمع    | 144                                        | الأحراب  | الخسيرة                                                                                                         |
|                |                                            |          | * وقليل من عبادي الشكور . قلما                                                                                  |
| إفراد - جمع    | 18-18                                      | <u> </u> | قضينا عليه الموت                                                                                                |
|                |                                            |          | * وما بلفوا معشار ما أتيناهم                                                                                    |
| جمع – إفراد    | ٤٥                                         | 3        | وكذبوا رسسلي                                                                                                    |
|                |                                            |          | * اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهسم                                                                                 |
| إفراد – جمع    | 41                                         | يـس      | _ ·                                                                                                             |

| نوع الالتفات                 | الآيـــة | السورة                                      | الموضـــــع                                                                |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 1        | 1                                           | * وجعلتنا فيها جنسات من نخيل                                               |
| جمع – إقراد                  | 70-TE    | ا<br>أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وأعناب ليأكلوا من ثمره                                                     |
| ا بحت إدراد                  |          | 1                                           | * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك                                               |
| ا تثنية - جمع                | ٤. إ     | >                                           | القمر وكل في قُلك يسبحون                                                   |
| ا سيه – جمع                  |          |                                             | * إذ دخلوا على داود ففزع منهم                                              |
| <br>  جمع – تثنية            | 77       |                                             | قالوا لا تخف خصمان                                                         |
| ا جمع - تتنيه                | '' 1     | ا ص                                         | * والذي جاء بالصدق وصدق بـــ                                               |
| .1 21 1                      | i ww     | .111                                        | أولئك هم المتقون                                                           |
| إقراد – جمع<br>  إقراد – جمع | •        | الزمــــر<br>اغاة                           | <ul> <li>* وهمت كل أمة برسولهم</li> </ul>                                  |
| ا إفراد - جمع                |          | غــافـــر<br>ا                              | * ومن عسل صالحا فأولشك                                                     |
| 4 26 1                       |          | F1 - 23                                     | يدخلون الجنة                                                               |
| إفراد جمع<br>  جمع إفراد     | ٤. ا     |                                             | * ثم يخرجكم طفلا                                                           |
| ا جمع - إفراد                | 77       |                                             | <ul> <li>خاب م يعرب م مسار</li> <li>خقال لها وللأرض اثنيا قالتا</li> </ul> |
| 1                            | 1        |                                             | أتيناطائمين                                                                |
| ا تثنية - جمع                | 11       | ا فصسلت                                     |                                                                            |
|                              |          |                                             | * شهسد عليهم سمعهم وأيصارهم                                                |
| إفراد - جمع                  | ۲.       |                                             | eelecka                                                                    |
|                              |          |                                             | * ۱۰۰۰ آن یشهد علیکم سعکم                                                  |
| إفراد - جمع                  | **       | •                                           | ولا أبصاركم ولا جلودكم                                                     |
|                              |          | A                                           | * ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما                                             |
| إفراد – جمع                  | ٤١       | الشيوري                                     | عليهم من سبيل                                                              |
|                              |          |                                             | * وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح                                          |
| إفراد – جمع                  | EA       |                                             | بها وإن تصبهم سيئة                                                         |
|                              |          |                                             | * وجعلوا له من عباده جسراً إن                                              |
| جمع – إفراد                  | 10       | الزخسرف إ                                   | الإنسان لكفور مبين                                                         |
|                              |          |                                             | * قال أو لوجئتكم بأهدى قالوا                                               |
| إفراد – جمع                  | 3.4      | . >                                         | إنا بما أرسلتم بـ كافرون                                                   |
|                              |          |                                             |                                                                            |

| نوع الالتفات      | الأبية        | السورة          | الموضع                                                                          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| t • t             | , MAA         |                 | * ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض                                                    |
| إفراد جمع         | <b>**</b> -** | الزخسرف  <br>ا  | لدشيطانا وإنهم ليصدونهم                                                         |
| إفراد - جمع       | XF-PF         |                 | <ul> <li>پا عباد لا خوف عليكم اليوم  </li> <li>الذين آمنوا بآباتـــا</li> </ul> |
|                   |               |                 | * ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن                                                 |
| إفراد - جمع       | .064          | اللخان          |                                                                                 |
| <br>  إفراد - جمع | 19_14         | 1 :1 - 51       | * إنى تبت إليك وإنى من المسلمين .  <br>أمر الله الله الله الله المسلمين .       |
| ا إحراد محصم      | . 11-10       | الأحقياف  <br>ا | أولئك الذين نتقبل عنهم  والذي قال لوالديه أنَّ لكما                             |
| إفراد – جمع       | 14-14         | ,               | أولئك الذين حق عليهم القول                                                      |
| إ إفراد - جمع     | . 77          | •               | * وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة                                                |
| <br>  إفراد - جمع |               |                 | ب وكأين من قرية هي أشد قوة                                                      |
| ا پوره جس         |               | محمسد           | آهلکنساهم<br>پ أفمن کان علی بینة کمن زین                                        |
| إقراد - جمع       | 16            | •               | لد سوء عمله واتبعوا أهواءهم                                                     |
| 1                 |               |                 | <ul> <li>كمن هو خالد في النار وسقوا ماء</li> </ul>                              |
| ا إفراد - جمع     | 101           |                 | حميما فقطع أمعاءهم                                                              |
| ا تثنية جمع تثنية | 4             | <br>  الحجرات   | <ul> <li>وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا</li> <li>فأصلحوا بينهما</li> </ul>     |
| إفراد – جمع       | 11            |                 | * ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون                                                 |
|                   |               |                 | <ul> <li>كل كذب الرسل فحـق وعيــد .</li> </ul>                                  |
| إفراد – جمع       | 10-12         | اق              | أنعيينا بالخلق الأول                                                            |
| تثنية - جمع       | YA-YY         |                 | <ul> <li>قال قریند ربنا ما أطفیته قال</li> <li>لا تختصموا لدی</li> </ul>        |
| : :               |               |                 | * رما أنا بظلام للعبيد . يوم نقول                                               |
| إقراد – جمع       | W44           | <b>»</b>        | لجهنسم                                                                          |

| نوع الالتفات       | سورة   الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضــــع   ال                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                  |                                                 | * نحن أعلم بما يقولون فذكس                            |
| جمع – إفراد        | ق ا ٥٥                                          | بالقرآن من يخاف وعيد                                  |
|                    | 1                                               | <ul> <li>وكم من ملك في السموات لاتغنى إ</li> </ul>    |
| إفراد - جمع        | جسم ۲۲۱                                         | شفاعتهم شيشا الن                                      |
| جمع - إفراد        | AA   *                                          | <ul> <li>ليسمرن الملائكة تسمية الأنثى إ</li> </ul>    |
| 1                  |                                                 | * فأعرض عمن تولى عن ذكرنا                             |
| إفراد - جمع        | WY4   2                                         | ذلك ميلغهم من العلم                                   |
|                    |                                                 | * ولقد تركناها آية فكيف كان                           |
| جمع – إفراد        | 17-10                                           |                                                       |
|                    |                                                 | <ul> <li>* کذبت عادفکیف کان عذابی ونذر.  </li> </ul>  |
| إفراد – جمع        | 14-14                                           | إنا أرسلنا عليهم ريحا                                 |
| 1                  |                                                 | <ul> <li>خیف کان عذابی ونشر . ولقد ا</li> </ul>       |
| إ إقراد - جمع      | 77-71                                           | يسونا القرآن للذكر                                    |
| 1                  | 1                                               | * فكيف كان عدايي ونذر . إنا                           |
| إفراد - جمع        | W1-W.   »                                       | أرسلنا عليهم صيحة                                     |
| ا جمع – إفراد      | **                                              | <ul> <li>نظمستا أعيتهم فذوقواعذابي ونذرا</li> </ul>   |
|                    |                                                 | * فلوقوا علاي ونلر، ولقد يسرنا                        |
| إفراد – جمع        | ٤٣٩ )                                           | القرآن للذكس                                          |
| جمع - إفراد        | 01                                              | <ul> <li>إن المتقين في جنات ونهر</li> </ul>           |
| 1                  |                                                 | <ul> <li>پامعشر الجن والإنس إن استطعتم  </li> </ul>   |
| ا جمع - تثنية      | حمـن ۲۲-۲۲                                      | •                                                     |
|                    |                                                 | * · فيومئذ لا يسأل عن ذئيه إنس                        |
| إفراد .جمع . إفراد | •                                               | ولاجسان                                               |
| جمع - إفراد        | اتعــة   ۱۸                                     | <ul> <li>بأكواب وأباريق وكأس من معين   الو</li> </ul> |
|                    |                                                 | * هوالذي ينزل على عبده آيات بينات                     |
| جمع - إفراد        | سديد ۱                                          | ليخرجكم من الظلمات إلى النور   1                      |
| (م - ۱۱ الالتفات)  | - YE                                            | 1-                                                    |

| ة   نوع الالتفات  |      | ا السورة  | الموضييع                                              |
|-------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|
| . 1               | I    |           | <ul> <li>* لا يسترى منكم من أنفق من قبل</li> </ul>    |
| ا إفراد – جمع     | 1.   | الحسديد   | الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة                           |
|                   |      |           | * رمن بوق شع نفسه فأولئك هم                           |
| إفراد – جمع       | 1    | الخشسر    | المفلحسون                                             |
|                   | 1    | - 111     | * راذا رأرا تجسارة أو لهوا انفضوا                     |
| تثنية - إفراد     | ,, ! | الجمعة    | إليهـــا<br>* ومن يفعل ذلك فأولئك هم                  |
| <br>  إفراد – جمع | 41   | . 221-111 |                                                       |
| إ إفراد - جمع     | ,    | المنافقين | * وبدخله جنات تجـري من تحتهــــا                      |
| ا إفراد – جمع     | 4    | التفساين  |                                                       |
| المراد المص       |      | ا دستان   | * ومن يوق شع نفسه فأولئسك هم                          |
| إفراد – جمع       | 19   |           | المفلحسون                                             |
| إفراد - جمع       | 1    | الطلاق    |                                                       |
| ( إفراد - جمع     |      |           | * فذاقت ربال أمرها أعد الله لهم                       |
| ا غير عاقل عاقل   | 14   |           | عذابا شديدا                                           |
| 1                 |      |           | * ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله                    |
| ا إفراد - جمع     | 11   | >         | جنات خالدين فيها أبدا                                 |
| ا تثنية - جمع     | •    |           | <ul> <li>إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلى كما</li> </ul> |
| ا جمع – إفراد     | ٤١   | , a       | <ul> <li>والملائكة بعد ذلك ظهير</li> </ul>            |
| [ إفراد مؤنث -    | 14   | B         | * وكانت من القانتين                                   |
| جمع مذكــر        | i    |           |                                                       |
|                   | •    |           | * وجعسل لكم السمع والأيصسار                           |
| ا إفراد – جمع     | 44   | المسلك    |                                                       |
|                   | i    |           | <ul> <li>غذرنى ومن يكذب بهذا الحديث</li> </ul>        |
| إفراد – جمع       | 22   | القسلم    | سنستدرجهم                                             |

| نوع الالتفات  | الآبـــة | السورة    | الموضــــع                                            |
|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|               |          | 1         | * سنستدرجهم من حيث لا يعلمون .                        |
| جمع – إقراد   | 23-03    | القسلم    | وأملىلهسم                                             |
|               | 1        |           | <ul> <li>وجأء فرعون ومن قبله والمؤتفكات</li> </ul>    |
| ا جمع - إفراد | 11       | الخسباقة  | قعصوا رمبول ربهم                                      |
|               |          |           | * فهو في عيشة راضية كلوا                              |
| إفراد - جمع   | 17-37    | •         | واشربوا هنيشا                                         |
| إفراد - جمع   | £4       |           | * قما منكم من أحد عند حاجزين                          |
| إفراد - جمع   | 11-1.    | المسارج   | * ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم                       |
| 1             | 1        |           | <ul> <li>* قمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم</li> </ul>   |
| إ إقراد - جمع | 71       | •         | العسادون                                              |
|               | 1        |           | * فلا أقسم برب المشارق والمغارب                       |
| إفراد - جمع   | ٤.       | *         | إنالقسادرون                                           |
| إفراد - جمع   | 18       | االجــــن | <ul> <li>* فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا</li> </ul>      |
|               |          |           | * ومن يعص الله ورسوله فإن له تار                      |
| إفراد - جمع   | 74.      | <b>»</b>  | جهتم خالدين فيها                                      |
| 1             |          |           | <ul> <li>* ثم يطمع أن أزيد . كلا إند كان</li> </ul>   |
| إفراد – جمع   | 17-10    | المسدثر   |                                                       |
| 1             |          |           | <ul> <li>* لا أقسم بيوم القيامة رلا أقسم  </li> </ul> |
|               |          |           | بالنفس اللوامة . أيحسب الإنسان                        |
| إفراد – جمع   | r - 1    | القيسامة  | أن لن نجمع عظامه .                                    |
|               |          |           | <ul> <li>غى أي صورة ما شاء ركبك . كلا إ</li> </ul>    |
| إفراد – جمع   | 4 - 4    | الانفطار  | بل تكنبرن بالدين                                      |

| نرع الالتفات  | السورة   الآيـــة | الوضــــع                                          |            |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
|               | ·                 | <ul> <li>افیقسول رب أهسانن . کسلا بسل  </li> </ul> | *          |
| إفراد - جمع   | القجــر   ١٦-١٧   | لاتكرمون اليتيم                                    |            |
|               |                   | ، لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا                     | ¢          |
| إفراد - جمع   | البسلد ١ - ٤      | الإنسان في كبد                                     |            |
|               |                   | ، وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم                | <b>j</b> t |
| جمع – إفراد   | الليـــل   ١٣-١٤  |                                                    |            |
|               |                   | <ul> <li>أفلا يعلم إذا بعثر مانى القبور</li> </ul> | ķ          |
| ا إفراد – جمع | العاديـات   ١١-٩  |                                                    |            |

| نوع الالتفات                 | ا الآيــــة | السورة      | الموضــــع                          |   |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---|
| غيبة - خطاب                  | 0-1         | ا أم الكتاب | مالك يوم الدين إياك نعبد            | * |
|                              | 1           |             | الهبطوا مصرا وضربت عليهم            | * |
| خطاب - غيبة                  | 11          | البقسرة     | الذلية                              |   |
| 1.                           |             |             | وما جعلنا القبلة التي كنت عليها     | * |
| خطاب - غيبة                  | 124         | <b>&gt;</b> | إلا لنعلم من يتبع الرسول            |   |
| 1                            |             |             | كسلوا من طيبات مسا رزقنساكم         | * |
| تكلم - غيبة                  | 144         | •           | وأشكروا لله                         |   |
|                              |             |             | وما تفعلوا من خير يعلمه الله        | * |
| غيبة - تكلم                  | 144         | >           | وأتقون ياأولى الألهاب               |   |
|                              |             |             | سل بنی إسرائيل كم آتيناهم           | * |
| ا تكلم - غيبة                | 411         | •           | ومن يبدل نعمة الله                  |   |
| غيبة - تكلم                  | YOY         | •           | تلك آيات الله نتلوهسا               | * |
| ا تكلم - غيبة                |             |             | تلك الرسل فضلنا منهم من كلم         | * |
| تكلم - غيبة                  | 704         | ,           | الله وأتينا ولو شاء الله            |   |
| تكلم - غيبة                  |             |             | ربنا إنك جامع الناس إن الله         | * |
| خطاب - غيبة                  | 4           | آل عمران    | لا يخلف الميعاد                     |   |
| تكلم - غيبة                  | 11          | >           | كذبوا بآياتنا فأخذهم الله           | * |
| 1                            |             |             | فأما الذين كفروا فأعذبهم وأما       | * |
| ا تكلم - غيبة                | re-Ve       | ,           | الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوثيهم |   |
| تكلم - غيبة<br>  تكلم - غيبة | 16.         |             | وتلك الأيام نداولها وليعلم الله     | * |
|                              |             | İ           | سنلقى في قلوب السذين كفسروا         | * |
| تكلم - غيبة                  | 101         |             | الرعب بما أشركوا بالله              |   |
|                              |             | i           | لقد سمع الله قول الذين قالوا        | * |
| ا<br>  غيبة - تكلم           | 141         |             | سنكتب ما قالوا                      |   |
|                              |             |             | فسوف نصليه نارا وكان ذلك            | * |
| تكلم – غيبة                  | ٣.          | النساء      | على الله يسيرا                      |   |

الضمائر

| ا نرع الالتفات    | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضــــع                                  |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|
|                   | 1                                          |          | إن الذين كفروا بسآياتنسا سسوف               | *     |
| تكلم - غيبة       | 170                                        | النساء   | نصليهم نارا إن الله                         |       |
|                   |                                            |          | وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع                | *     |
| تكلم - غيبة       | 76                                         | *        | بإذن الله                                   |       |
| <br>  خطاب – غيبة | 7.1                                        |          | ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك              | *     |
| ا حطاب – عیبه     | 76                                         |          | واستغفر لهم الرسول                          |       |
| <br>  غيبة - تكلم | 116                                        | _        | ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ا            | 7     |
| ا عيبه – نحم      | 112                                        | *        | مسوت تونيعه<br>والذين آمنوا وعملوا الصالحات | ale . |
| ا تكلم - غيبة     | 144                                        | <b>»</b> | سندخلهم وعد الله                            | *     |
|                   |                                            | •        | ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب               | *     |
| تكلم - غيبة       | 171                                        | 2        | أن اتقوا الله                               | •     |
|                   | 1                                          |          | يأيها الناس قد جاءكم برهان من               | *     |
| عيبة – تكلم       | 146                                        | »        | ربكم وأنزلنا                                |       |
|                   | i                                          |          | ولقد أُخذ الله ميثاق بني إسرائيل            | *     |
| غيبة - تكلم       | 14 j                                       | المسائدة | ويعثنا منهم                                 |       |
| 1                 | i                                          |          | فأغرينا بيثهم العدارة وسوف                  | *     |
| تكلم - غيبة       | 15                                         | >        | ينبئهم الله                                 |       |
| . 1               | 1                                          |          | قد جا عكم رسولنا يبين لكم                   | *     |
| تكلم - غيبة       | 10                                         | *        | قد جاءكم من الله نور                        |       |
| 1                 | ł                                          |          | وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن              | *     |
| إضمار - إظهار     | . ٧٣.                                      | *        | الذين كفروا منهم عذاب أليم                  |       |
|                   |                                            |          | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول                 | *     |
| عيبة - تكلم       | 44                                         | >        | فاعلموا أغا على رسولنا البلاغ               |       |
|                   |                                            |          | وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولامبلل              | *     |
| تكلم – غيبة       | 72                                         | الأنعسام | لكلمات الله                                 |       |

| نرع الالتفات      | الآيـــة | السورة   | الموضـــع                                   |   |
|-------------------|----------|----------|---------------------------------------------|---|
| <br>  تكلم - غيبة |          | 1 20     | ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم                 | * |
| ا تكلم – غيبه     | TA       | الأتعسام |                                             |   |
| غيبة - تكلم       | 71       |          | رهو القاهر فوق عباده توفت  <br>رسانسا       | * |
|                   |          | -        | رسست<br>نرفع درجات من نشاء إن رسك           | * |
| تكلم - غيبة       | ٨٣       | >        | حكيمعليم                                    |   |
|                   |          |          | وهو الذي جعل لكم النجسوم                    | * |
| عيبة - تكلم       | 47       | *        | قد نصلنا الآيات                             |   |
|                   |          |          | وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة                | * |
| عيبة - تكلم       | 14       | *        | قد فصلنا الآيات                             |   |
| عيبة - تكلم       | 44       |          | وهو الذي أنزل من السمياء مياء               | * |
| عيبه - تحلم       | "        | >        | فأخرجنا منه خضرا                            |   |
| ا<br>تكلم – غيبة  | ١.٨      | _        | كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى              | * |
| ا عمم – عیب       | ١٠٠١     | •        | ربهم مرجعهم<br>وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا     |   |
| تكلم - غيبة       | 114      |          | وددن جعمه نحل نبی عمد                       | * |
|                   |          |          | ولو منا المناب والذين أتيناهم الكتاب يعلمون |   |
| ا تكلم - غيبة     | 118      | » l      | أنه منزل من ربك بالحق                       | • |
| 1                 |          |          | رهذا صراط ربك مستقيما قـد                   | * |
| عيبة - تكلم       | 141      | <b>a</b> | نصلنا الآبات                                |   |
|                   |          | i        | ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا          | * |
| تكلم - غيبة       | 10.      | >        | وهم بربهـم يعدلون                           |   |
| 1                 | 1        | 1        | ثم آتينا مرسى الكتاب لعلهم                  | * |
| تكلم - غيبة       | 108      | *        | بلقاء ربهم يؤمنون                           |   |
|                   |          |          | نمن أظلم عن كلب بآيات <sub>الله</sub>       | * |
| عيبة - تكلم       | 104      | *        | سنجزى الذين يصدفون                          |   |

| البني آدم قد أنزلنا عليكم      ذلك من آبات الله     فمن أظلم عن افترى على الله      حتى إذا جاءتهم رسلنا     حوالذى يرسل الرياح حتى     والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه     والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه     والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه     الله الطيب يخرج نباته بإذن ربه     الله المليب يخرج نباته بإذن ربه     الله ألمناه المرب الآيات (١٠٠ عيبة     تابد المنتكم رسالات ربى     تابد المنتكم رسالات ربى     تابد القرم الذين وقت كلمة     وأورثنا القرم الذين وقت كلمة     وأورثنا القرم الذين وقت كلمة     وأتمناها بعشر فـتم ميقات ربــه     وأتمناها بعشر فـتم ميقات ربــه     وأتمناها بعشر فـتم ميقاتنا وكلمه ربه (١٩٠١ تكلم - غيبة أربعين لبلة     ولما جاء مرسى لميقاتنا وكلمه ربه (١٩٤١ تكلم - غيبة أن رسول الله إليكم جميعا     غضب من ربهم وكذلك نجزي (١٩٥١ عيبة - تكلم فلمنوا بالله ورسوله     وأشهــدهم عــلى أنفسهم أن للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩٥١ غيبة - خطاب المناه القيامة المناه القيامة المناه المناه القيامة المناه القيامة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ا                                                   | نرع الالتفات      | ا الآيـــة | السور    | الموضيع                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------------|
| فمن اظلم عن افتری علی الله      حتی إذا جاءتهم رسلنا     حو الذی یرسل الریاح حتی     إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ( ۷۷ غیبة - تكلم     إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ( ۷۸ غیبة - تكلم     والبلد الطیب بخرج نباته بإذن ربه القد أبلغتكم رسالات ربی      فكیف آسی علی قوم كافرین ( ۳۳ خطاب - غیبة الله القسری نقص علیسك     كذلك یطبع الله و أورثنا القرم الذین وقت كلمة الله و أورثنا القرم الذین وقت كلمة الله و أنها بعشر فتم میقات ربه الله و والم الله المعلم الله الله و وسوله الله إلى مجميعا     فامنوا بالله و سوله الله إلى مجميعا     فامنوا بالله و سوله الله المعلم و الدار الآخرة غیر و واشها من يه والدار الآخرة غیر و واشها من يه والدار الآخرة غیر و واشها من يه والدار الآخرة غیر و واشها هم علی أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                 | 1          |          |                         |
| حتی إذا جاءتهم رسلنا ( ۲۷ غیبة - تكلم و الذی پرسل الریاح حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناه ( ۷۷ غیبة - تكلم البلد الطیب بخرج نباته بإذن ربه الله الطیب بخرج نباته بإذن ربه القد أبلغتكم رسالات ربی كذلك نصرف الآیات و كفیف آسی علی قوم كافرین ( ۳۴ خطاب - غیبة تلك القــری نقـص علیــك كذلك بطبع الله القـرت نقـص علیــك و أورثنا القرم الذین و قت كلمة و أورثنا القرم الذین و قت كلمة و أربعین لیلة و أمناها بعشر قـتم میقات ربــه و أبله جاء موسی لیقاتنا و كلمه ربه و لله جاء موسی لیقاتنا و كلمه ربه و این الذین اتخذوا العجل سینا لهم غضب من ربهم و كذلك غیزی ( ۱۵۲ غیبة - تكلم غضب من ربهم و كذلك غیزی ( ۱۵۲ غیبة - تكلم غیبة و درسوا ما فیه والدار الآخرة خیر و شهــدم عـلی أنفسهم أن للذین یتقرن أفلا تعقلون ( ۱۵۹ غیبة - خطاب و رشهــدم عـلی أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا تكلم - غيبة     | 11/2       | الاعسراة |                         |
| * وهو الذي يرسل الرياح حتى   إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه   «   ٧٥   غيبة - تكلم   « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه   كذلك نصرف الآيات   «   ٨٥   غيبة - تكلم   فكيف آسى على قوم كافرين   «   ٧٣   خطاب - غيبة   تلك القسرى نقص عليسك   كذلك يطبع الله   ١٠١   تكلم - غيبة   وأورثنا القوم الذين وقت كلمة   «   ٧٣   تكلم - غيبة   وأقمنناها بعشر فـ تم ميقات ربــه   «   ٧٣   تكلم - غيبة   ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه   «   ٧٤٢   تكلم - غيبة   إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم   غيبة   إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم   غيبة   إنى رسول الله إليكم جميعا   هو درسوا ما فيه والدار الآخرة غير   ١٩٥   غيبة - خطاب   خواشهــدهم عـلى أنفسهم أن اللذين يتقون أفلا تعقلون   ١٩٥   غيبة - خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا<br>اغسة – تكل   | WY         | ,        | •                       |
| * والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال ا |                   |            | -        |                         |
| كذلك نصرف الآيات (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيبة - تكلم       | ٥٧         | *        |                         |
| الله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوا ما فيد الله النع الما الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما الله والدار الآخرة غير الما وأشهدهم عملى أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |          |                         |
| فكيف آسى على قوم كافرين ( ١٠١ خطاب – غيبة للك القسرى نقص عليك كذلك يطبع الله القسر الذين وتحت كلمة وأورثنا القرم الذين وتحت كلمة وأقمناها بعشر فستم ميقات ربعه أربعين ليلة والمعنى ليلة والمعنى المعنى              | عيبه - تكلم       | 0/         | •        |                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خطاب - غيبة       | 44         | *        | فكيف آسى على قوم كافرين |
| وأورثنا القرم الذين ومت كلمة     ربك الحسنى ودمرنا     وأتمناها بعشر فـــــم ميقات ربـــه     أربعين ليلة     ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه     إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم     غضب من ربهم وكذلك نجزى     أنى رسول الله إليكم جميعا     فامنوا بالله ورسوله     ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير     واشهـــدهم عــلى أنفسهم أن     واشهــدهم عــلى أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |          |                         |
| ربك الحسنى ودمرنا ( ١٤٧ تكلم-غيبة-تكلم وأتمناها بعشر فــتم ميقات ربــه أربعين ليلة ( ١٤٣ تكلم - غيبة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ( ١٤٣ تكلم - غيبة إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم عضب من ربهم وكذلك نجزى ( ١٥٧ غيبة - تكلم أنى رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ( ١٦٩ غيبة - خطاب للذين يتقون أفلا تعقلون ( ١٦٩ غيبة - خطاب و وأشهدهم على أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا تكلم - غيبة     | 1.1        | *        | •                       |
| المعين ليلة     البعين ليلة     البعين ليلة     المعين ليلة     المعين ليلة     الما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه       إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم المنا الله المنا الله الله الله المنا الله الله الله الله الله الله ورسوله       ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الما الله عيبة - خطاب الله ورشوله الله ورشوله الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا ا      | <br>  72 5:-5     | 140        |          |                         |
| أربعين ليلة  ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ( ١٤٣   تكلم - غيبة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ( ١٤٣   تكلم - غيبة النائين اتخذوا العجل سينا لهم اغضب من ربهم وكذلك نجزى ( ١٥٢   غيبة - تكلم انى رسول الله إليكم جميعا المناز بالله ورسوله المخرة خير المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز ال         |                   |            |          |                         |
| الله إن الدين اتخدوا العجل سينا لهم عضب من ربهم وكذلك نجزى ( ١٥٢ عيبة - تكلم عضب من ربهم الله إليكم جميعا الله ورسوله الله إليكم جميعا الله ورسوله الما الآخرة خير الله ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الله يتقون أفلا تعقلون ( ١٦٩ عيبة - خطاب الله و وأشهدهم عملى أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكلم - غيبة       | 154        | *        | أربعين ليلة             |
| غضب من ربهم وكذلك نجزى ( ۱۵۲ غيبة - تكلم الله إليكم جميعا فأمنوا بالله ورسوله ( ۱۵۸ تكلم - غيبة ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الله يتقون أفلا تعقلون ( ۱۹۹ غيبة - خطاب و وأشهدهم على أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا تكلم - غيبة     | 124        | >        | ·                       |
| إنى رسول الله إليكم جميعا       فآمنوا بالله ورسوله     ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير       للذين يتقرن أفلا تعقلون ( ١٦٩ ) غيبة - خطاب     وأشهدهم عملى أنفسهم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا غسة – تكلم      | 101        | ,        | •                       |
| <ul> <li>ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير  </li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            | -        | •                       |
| <ul> <li>ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير  </li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تكلم - غيبة       | 104        |          |                         |
| ه واشهدهم عملی انفسهم ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                 |            |          |                         |
| تقولوا يوم القيامة ، ١٧٢ غيبة - خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غيبة – خطاب       | 177        | *        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>  غيبة – خطاب | 174        | >        | تقولوا يوم القيامة      |

| نوع الالتفات      | ا الآيــــة | ا السورة    | الموضيع                                                                 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | ا الأم اند  | <ul> <li>ولا يستطيعون لهم نصرا وإن</li> <li>تدعوهم إلى الهدى</li> </ul> |
| ۱ غیبة - خطاب     | 1           |             | <ul> <li>پسألونك عن الأنفال قـل الأنفال</li> </ul>                      |
| ا خطاب - غیبة     |             | الانفسال    | لله والرسول  * ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله                           |
| غيبة-خطاب-غيبة    | 15-17       | ,<br>,      | شديد العقاب . ذلكم نذوتو. وأن<br>للكافرين                               |
|                   |             |             | * وإن تعودوا نعد وأن الله مع                                            |
| تكلم – غيبة       | 19          | *           | المؤمنسين<br>* وماكان صلاتهم عنسد البيت                                 |
| عيبة - خطاب       | 70          | >           | فذوقوا العذاب<br>* فأن لله خمسه إن كنتم آمنتم                           |
| غيبة - تكلم       | ٤١          | •           | بالله وما أنزلنا على عبدنا<br>* ولو ترى إذ يتسونى الذين كفروا           |
| ا غيبة - خطاب     | 0.          | *           | الملائكة وذوقوا عذاب الحريق                                             |
| <br>  غيبة – تكلم | 0£          | >           | * كدأب آل فرعون كذبوا بآيات<br>ريهم فأهلكتاهم                           |
| <br>  خطاب - غيبة | 4           | التـــــرية | * واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله وأن الله وأن الله مخزى الكافرين  |
| غيبة - خطاب       |             |             | * أن الله يرئ من المشركين فإن التبتم فهو خير لكم                        |
|                   | *           |             | * وإن نكثوا أيانهم فقاتلوا                                              |
| إضمار – إظهار<br> | 14          | •           | أئمة الكفر<br>* ويوم حنسين إذ أعجبتكم كثركتم                            |
| <br>  خطاب – غيبة | 77-70       | *           | ثم أنزل الله سكينته عـلى  <br>رسوله وعلى المؤمنين .                     |

1

| نوع الالتفات                      | الأيـــة      | السورة     | الموضيع                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>  غيبة – خطاب                 | ٣٥            | التــــرية | ه فتکوی بها جیاههم هـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
| <br>  غيبة – خطاب                 | XF-PF         |            | <ul> <li>ولعنهم الله ولهم عــذاب مقيــم .  </li> <li>كالذين من قبلكم  </li> </ul>                                  |
| <br>  إظهار - إضمار               | 47            | •          | * فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى  <br>عن القوم الفاسقين                                                           |
| <br> <br>  إظهار – إضمار          | ١٢٨           |            | <ul> <li>پ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز  <br/>عليـــه ما عنــتم حريص عليــكم  <br/>بالمؤمنين رموف رحيم</li> </ul> |
| تكلم - غيبة<br>إضمار - إظهار      | ,             | يـــونس    | به موسين رحوك رحيم<br>* أكان للتاس عجبا أن أوحينا<br>أن لهم قدم صدق عند ربهم                                       |
|                                   | ٤             | >          | <ul> <li>إليد مرجعكم جميعا وعد الله حقا</li> <li>هو الذي جعل الشمس ضياء</li> </ul>                                 |
| إضمار - إظهار                     | ٥             | >          | ما خلق الله ألك إلا بالحق عند ولو يعجل الله للناس الشر قتلر                                                        |
| غيبة - تكلم<br> <br>  خطاب - غيبة | \\            | >          | الذين لا يرجون<br>* حستى إذا كنتم في الفلك وجرين                                                                   |
| تكلم - غيبة                       | ! ' !<br>  د۲ | •          | بهم بريح طيبة<br>* فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على                                                                  |
| <br>  تكلم - غيبة                 | . 11          | •          | ما يقعلون<br>* والاتعملون من عمل إلاكتا عليكم<br>شهودا وما يعزب عن ربك                                             |
| ا تكلم - غيبة                     | 94            | *          | * ولقد بسوأنا بنى إسرائيل مبسوأ<br>صدق إن ربك يقضى                                                                 |
| ا تكلم - غيبة                     | 48            | •          | <ul> <li>فإن كنت في شك عما أنزلنا</li> <li>لقد جامك الحق من ربك</li> </ul>                                         |

| نوع الالتفات      | ا الآيـــة   | السورة    | ً الموضــــع                                    |    |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|----|
|                   |              |           | فلما جاء أمرنا نجينا صالحا                      | *  |
| تكلم - غيبة       | 77           | ا هــــود | إن ربك هو القوى العزيز                          |    |
|                   | 3            | İ         | وأمطرنا عليها حجارة من سجيل                     | *  |
| ا تكلم - غيبة     | * AY-AY      | >         | مسومة عند ربك                                   |    |
|                   |              |           | لولا أن رأى برهان ربه كذلك                      | *  |
| ا غيبة - تكلم     | 75           | يسوسف     | لنصرف عندالسوء                                  |    |
|                   |              | 1         | ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه                | *  |
| غيبة - خطاب       | ٧            | الرعسد    | آية من ربه إغا أنت منذر                         |    |
| 1                 |              |           | لتتلو عليهم السذى أرحينا إليسك                  | *  |
| ا تكلم - غيبة     | ٣.           | >         | وهم يكفرون بالرحمن                              |    |
| . 1               |              |           | وكذلك أنزلناه ولئن اتبعت                        | *  |
| ا تكلم - غيبة     | **           | •         | أهوا عمم مالك من الله من ولى                    |    |
|                   |              |           | ولقسد أرسلنا رسسلا وما كان                      | *  |
| تكلم - غيبة       | ۳۸           | >         | الرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله               |    |
|                   |              |           | أو لم بسروا أنا نبأتي الأرض                     | *  |
| تكلم - غيبة       | 13           | 3         | والله يحكم                                      |    |
|                   |              |           | كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس                   | *  |
| تكلم - غيبة       |              | إبراهيم   | بإذن ربهم                                       |    |
|                   |              | -         | وما أرسلنا من رسول إلا بلسان                    | *  |
| <br>  تكلم – غيبة | ٤            | >         | قرمه فيضل الله                                  |    |
|                   |              |           | ولقد أرسلنا موسى بآياتنا                        | ž. |
| تكلم – غيبة       | ٥            | <b>»</b>  | وذكرهم بأيام الله                               |    |
| <br>  خطاب – غيبة | V1 10        |           | إن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد                    | 4  |
| حطاب – عيبه       | <b>71-17</b> | *         | وبرزوا لله جميعا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن |    |
| <br>  خطاب – غيبة | W.L          |           | •                                               | *  |
| حطاب - عيبه       | 44           | ,         | وما بخفي على الله                               |    |

| نوع الالتفات               | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضــــع                        |   |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
|                            | 1                                          |          | ولقسد علمنا المستقدمين وإن        | * |
| تكلم - غيبة                | 137-07                                     | الحجسر   | ربك هو يحشرهم                     |   |
|                            | i                                          |          | ولقد بعثنا في كل أمة رسـولا أن    | * |
| تكلم - غيبة<br>غيبة - تكلم | 47                                         | النحسل   | اعبدوا الله                       |   |
| عيبة - تكلم                | 01                                         | >        | إنما هر إله واحد فإياى فارهبون    | * |
|                            |                                            |          | ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف  | * |
| غيبة - خطاب                | 00                                         | D        | تعلمون                            |   |
| i                          |                                            |          | ويجعلون لما لا يعلمون تصيبا       | * |
| عيبة - خطاب                | 70                                         | D        | تاللەلتسألن                       |   |
|                            |                                            |          | فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من       | * |
| خطاب – غيبة                | 74                                         | •        | يطونها شراب                       |   |
|                            |                                            | -        | وجعل لسكم من أزواجسكم بنسين       | * |
|                            |                                            |          | وحفسدة ورزقسكم من الطيبسات        |   |
| خطاب – غيبة                | ~YY                                        | 3        | أفبالباطل يؤمنون                  |   |
|                            |                                            |          | ضرب الله مثلا عبسدا ومسن          | * |
| غيبة - تكلم                | ٧o                                         | <b>»</b> | رزقناه منا رزقا حسنا              |   |
| 1                          |                                            |          | والله جعل لكم مما خلق ظلالا       | * |
| خطاب – غيبة                | AY-A1                                      | •        | فإن تولوا فإغا عليك البلاغ        |   |
|                            | ,                                          |          | الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله    | * |
| عيبة - تكلم                | ٨٨                                         | ,        | زدناهم عذابا                      |   |
| تكلم - غيبة                | 1.1                                        |          | وإذا بدلنا آية والله أعلم بماينزل | * |
| ,                          |                                            |          | سبحان الذي أسرى بعبسده            | * |
|                            |                                            | İ        | باركتا لنريد من آياتنا إند هو     |   |
| غيبة-تكلم-غيبة             | 1                                          | الإمسراء | السميع البصير                     |   |
|                            |                                            | İ        | عسى ريكم أن يرحمكم وإن            | * |
| غيبة - تكلم                | ٨                                          |          | عدتم عدنا                         |   |
| •                          |                                            |          |                                   |   |

1

| نوع الالتفات                 | ا الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة       | الموضيع                                        |   |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---|
|                              |                                            |              | وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم                      | * |
| ا خطاب – غیبة                | ^                                          | الإسسراء     | للكافرين حصيرا<br>وجعلنسا الليسل والنهار آيتين | * |
| <br>  تكلم - غيبة            | ١٢                                         | <b>)</b>     | لتبتغوا فضلا من ربكم                           |   |
| . 1                          |                                            |              | وكم أهلكنا من القسرون من بعسد                  | * |
| تكلم - فيبة                  | . 17                                       | , <b>»</b> . | توح وكفي يربك                                  |   |
| تكلم - فيبة<br>تكلم - غيبة   | Y.                                         | <b>&gt;</b>  | كلا غدهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك                 | * |
| 1.                           |                                            |              | قل لوكان معد آلهة إذا لايتفوا                  | 神 |
| إضمار - إظهار                | £Y                                         | •            | إلى ذي العرش سبيلا                             |   |
|                              |                                            |              | وريسك أعلم بحسن في السمسوات                    | * |
| عيبة - تكلم                  | 0.0                                        | *            | والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين                  |   |
| غيبة - تكلم<br>  تكلم - غيبة | ٦.                                         | D            | وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس                 | * |
|                              |                                            |              | وشساركهم في الأمسوال والأولاد                  | * |
|                              |                                            |              | وعسدهم وما يعسدهم الشيطسان                     |   |
| خطاب - غيبة                  | 76                                         | 39           | إلا غرورا                                      |   |
|                              |                                            |              | ولتن شئنا لنذهبن بالذي أوحيسنا                 | * |
| تكلم - غيبة                  | <b>//-//</b>                               | *            | إليك إلا رحمة من ربك                           |   |
| 1                            |                                            |              | ومن يهد الله فهوالمهند ومن يضلل                | * |
| غيبة - تكلم<br>غيبة - تكلم   | 47                                         | <b>»</b>     | وتحشرهم يوم القيامة                            |   |
| غيبة - تكلم                  | 14                                         | الكسهف       | إنهم فتية آمنوابربهم وزدناهم هدى               | * |
|                              |                                            |              | وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن                  | * |
| تكلم - غيبة                  | *1                                         | э            | وعد الله حق                                    |   |
|                              |                                            |              | واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء               | * |
| تكلم - غيبة                  | ٤٥                                         | •            | أنزلناه وكان الله                              |   |
|                              | •                                          |              | ويوم يقبول نادوا شركاتي                        | * |
| م غيبة - تكلم                | 04                                         | »            | وجعلنا بينهم                                   |   |

| نرع الالتفات   | ا الأيـــة | السورة | الموضيسيع                                                          |
|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1              | ·          | 1      | * كذلك قال ربك وقد خلقتك                                           |
| غيبة - تكلم    | •          | مسسريم | من قبل                                                             |
|                |            | i      | <ul> <li>پایحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه</li> </ul>                 |
| خطاب - غيبة    | 14         | •      | الحكم صبيا                                                         |
|                |            | i      | <ul> <li>أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن</li> </ul>                 |
| إضمار - إظهار  | 44         | >      | الظالمون اليوم في ضلال مبين                                        |
|                |            |        | * أولئك الذين أنعم الله عليهم                                      |
| i              |            |        | وعن حملنا إذا تتلى عليهم                                           |
| غيبة-تكلم-غيبة | ۸ه         | >      | أيات الرحمن                                                        |
| 1              |            |        | * كان على ربك حتما مقضيا . ثم                                      |
| غيبة – تكلم    | VY-Y1      | •      | ننجى الذين اتقوا                                                   |
|                |            |        | * أفرأيت الذي كفر بآياتنا أطلع                                     |
| تكلم - غيبة    | AY-AA      | •      | الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا                                      |
|                |            |        | * وقالوا اتخذ الرحمن ولـدا . لقــد                                 |
| غيبة - خطاب    | 44-44      |        | جئتم شيئا إدا                                                      |
|                |            |        | * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى                                      |
| تكلم - غيبة    | £-4        | 4      | تنزيلا عن خلق الأرض                                                |
|                |            |        | * يأخذه عدر لي وعدر له وألقيت                                      |
| غيبة - خطاب    | 144        |        | عليك محبة منى                                                      |
|                | -          |        | * وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بـ ا<br>أزواجا                       |
| غيبة - تكلم    | 64         | •      | روج<br>* وكــذلك أنزلناه قرآنا عربيــا                             |
|                |            |        | فتعالى الله الحق                                                   |
| تكلم - غيبة    | 112-117    | •      |                                                                    |
|                |            |        | <ul> <li>وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن</li> <li>بآيات ربه</li> </ul> |
| تكلم - غيبة    | 144        | ,      | * ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا                                      |
| 1/-            |            | 1 -    | ورزق ربك خير                                                       |
| تكلم - غيبة    | 141        | 1      | 1 2000                                                             |
|                |            |        |                                                                    |

| نوع الالتفات                 | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ا السورة    | الموضيع                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>  تكلم - غيبة            | 14-14                                      | الأنبياء    | <ul> <li>بل نقذف بالحق على الباطل</li> <li>وله من في السموات</li> </ul>                                        |
| <br>  غيبة - تكلم            | 74                                         | <b>&gt;</b> | <ul> <li>ومن يقبل منهم إنى إليه من دونه</li> <li>فذلك نجزيه جهنم</li> <li>وجعلنا السماء سقفا محفوظا</li> </ul> |
| ا تكلم - غيبة                | 44-44                                      | <b>&gt;</b> | وهر الذي خلق الليل والنهار<br>* ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان                                                 |
| تكلم - غيبة                  | £4-£A                                      | >           | الذين يخشون ربهم                                                                                               |
| غيبة – تكلم<br>  غيبة – تكلم | 1A4                                        | >           | <ul> <li>* وأبوب إذ نادى ربه فاستجبنا له</li> <li>* وذكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له</li> </ul>                  |
| خطاب - غيبة                  | 47-47                                      | ,           | * إن هسقه أمتكم أمة واحسنة<br>وتقطعوا أمرهم بينهم                                                              |
|                              |                                            |             | * قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن                                                                               |
| خطاب - غيبة                  | 114                                        | •           | المستعان<br>* إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل                                                                    |
| غيبة - تكلم                  | 40                                         | المسيح      |                                                                                                                |
| ا<br>  تكلم - غيبة           | 72 YL                                      | •           | اسم الله                                                                                                       |
| <br>  غيبة - تكلم            | . س                                        |             | * الذين إذا ذكر الله وجلت قبلوبهم   ومما رزقناهم ينفقون                                                        |
|                              | <b>r</b> a                                 | *           | * ولينصرن الله من ينصره الذين                                                                                  |
| غيبة - تكلم                  | ٤١-٤.                                      | )           | إن مكتاهم في الأرض<br>* وما أرسلتا من قبلك من رسول                                                             |
|                              |                                            | <b>!</b>    | ولا نبى فينسخ الله ما يلقى                                                                                     |
| تكلم - غيبة                  | 70                                         |             | الشيطان                                                                                                        |

|                            |         |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
|----------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|
| نرع الالتفات               | الأبية  | ا السورة  | الموضــــع                            |   |
|                            | 1       |           | الملك يومئذ لله والذين كفروا          | * |
| غيبة - تكلم                | 70-Y0   | الحسج     | وكذبوا بآياتنا                        |   |
|                            |         |           | لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه        | * |
| تكلم - غيبة<br>تكلم - غيبة | 77      | •         | وادع إلى ربك                          |   |
| تكلم - غيبة                | 16      | المؤمنسون | ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله       | * |
|                            |         |           | فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن            | * |
| تكلم - غيبة                | 44      | •         | اعبدوا الله                           |   |
|                            |         |           | وإن هذه أمتكم أمة واحدة               | * |
| خطاب - غيبة                | 04-04   | >         | فتقطعوا أمرهم                         |   |
|                            |         |           | ولقسد أخذتاهم بالعسسذاب فما           | * |
| تكلم - غيبة                | . 47    | *         | استكانوا لربهم                        |   |
|                            |         |           | أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا             | * |
| تكلم - غيبة                | 117-110 | »         | فتعالى الله الحق                      |   |
|                            |         |           | لسولا إذ سمعتمره ظسن المؤمنون         | * |
| خطاب - غيبة                | 14      | النسور    | والمؤمنات بأنفسهم خيرا                |   |
|                            |         |           | قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول         | * |
| تكلم - غيبة                | 30      | *         | فإن تولوا                             |   |
|                            |         |           | وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى          | * |
| غيبة - تكلم                | 00      | >         | لهم يعبدونني                          | • |
|                            | 1       |           | أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله       | * |
| غيبة - خطاب                | 77      | >         | فإذا استأذنوك                         |   |
|                            | 1       |           | ألا إن لله مافي السموات والأرض        | * |
|                            | ;       |           | قد يعلم ما أنتم عليه ويوم             |   |
| خطاب - غيبة                | 12      |           | يرجعون إليه                           |   |
|                            | 1       |           | وقالوا ما لهذا الرسول وقال            | * |
| إضمار - إظهار              | 1 Y-A   | الفرقسان  | الظالمون                              |   |
|                            |         |           |                                       |   |

| نرع الالتفات  | الأيسة       | السورة   | الموضــــع                        |   |
|---------------|--------------|----------|-----------------------------------|---|
|               |              |          | ويسوم يحشرهم وما يعبسدون من       | * |
| إضمار - إظهار | 14           | الفرقسان | دون الله                          |   |
| عيبة - خطاب   | 14-14        | >        | ويوم يحشرهم فقد كذبوكم            | * |
|               |              |          | وجعلنا بعضكم لبعض فتنة            | * |
| تكلم - غيبة   | ۲.           | .>       | أتصبرون وكان ربك بصيرا            |   |
|               | ,            |          | ركذلك جعلنا لكل نبي عدوا من       | * |
| ا تكلم - غيبة | 41           | >        | المجرمين وكفى بربك هاديا          |   |
|               |              |          | رقال الذين كفروا لولا نزل عليه    | * |
|               |              |          | القرآن جملة واحدة كدلك لنثبت      |   |
| غيبة - خطاب   | 44           | >        | يه فؤادك                          |   |
|               | 7 0          |          | ألم تر إلى ربك كيف مد الظل        | * |
| غيبة - تكلم   | 20           | >        | ثم جعلنا الشمس عليه دليلا         |   |
|               |              |          | وهو الذي أرسل الرياح بشرا         | * |
| غيبة - تكلم   | £A           | •        | رأنزلنا                           |   |
|               |              |          | ولاتخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع   | * |
| .8%           |              |          | مال ولا بنسون . إلا من أتسى الله  |   |
| خطاب - غيبة   | YA-PA        | الشبعراء | بقلب سليم                         |   |
|               |              |          | ألا يسجدوا للدالذي يخرج الخبء     | * |
| غيبة - خطاب   | Yo           | النمسل   | **                                |   |
|               |              |          | وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا   | * |
| غيبة - تكلم   | ٦.           | <b>)</b> | بد حدائق                          |   |
|               |              |          | ويرم نحشر من كل أمة فوجا          | * |
| تكلم - غيبة   | <b>16-14</b> | >        | حتى إذا جاءا قال أكذبتم بآياتي    |   |
|               |              |          | أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما | * |
| خطاب - غيبة   | 34-04        | •        | روقع القول عليهم                  |   |

| نوع الالتفات          | ا الآيـــة | إ السورة       | المرضـــــع                                                                                                       |
|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غيبة - خطاب           | 1.         | <br>  النــــل | <ul> <li>فكبت وجوههم في النار هل تجزون</li> <li>إلا ما كنتم تعملون</li> </ul>                                     |
| <br>  تكلم – غيبة<br> | £7         | القصص          | <ul> <li>وما كنت بجانب الطور إذ نادينا</li> <li>ولكن رحمة من ربك</li> <li>ومسا كان ربك مهلك القرى حستى</li> </ul> |
| غيبة - تكلم           | 04         |                | يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم<br>آياتنا<br>* أفمن وعسدناه وعداً حسنا فهسو                                        |
| تكلم - غيبة           | 18-71      | >              | لاقيه ويوم يناديهم<br>* ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا                                                              |
| ا تكلم - غيبة         | Vo         |                | هاتوا يرهانكم فعلموا أن الحق لله<br>* ولقد فتنسا السسذين من قبلهم إ                                               |
| تكلم - غيبة<br> <br>  | *          | العنكبوت       | فليعلمن الله الذين صدقوا أم   حسب الذين يعملون السيئات                                                            |
| غيبة - تكلم           | 1-4        | *              | أن يسبقونا<br>* ووصيئسا الإتسان بوالديد ا                                                                         |
| غيبة - خطاب           | ٨          |                | وإن جاهداك لتشرك بى  * قسل سيروا في الأرض فانظروا كيسف بدأ الخسلق ثم الله ينشئ                                    |
| إضمار - إظهار         |            | 1<br>          | النشأة الآخرة النشأة الآخرة والقائد إ                                                                             |
| غيبة - تكلم           | 1          | *              | أولئك يئسوا من رحمتى الله فكلا أخلنا بذنبه وما كان                                                                |
| تكلم – غيبة           | ٤.         |                | الله ليظلمهم                                                                                                      |

| نرع الالتفات         | ا الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضــــع                                        |     |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----|
| ,                    |                                            |          | يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم                        | *   |
| !<br>  إضمار - إظهار | 01                                         | العنكبوت | لمحيطة بالكافرين                                  |     |
| 1                    |                                            |          | فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون                  | *   |
| ا<br>غيبة – تكلم     | 77-70                                      | >        | ليكفروا بما آتيناهم                               |     |
|                      |                                            |          | والذين جاهدوا فينا لنهدينهم                       | *   |
| ا تكلم - غيبة        | 74.                                        | •        | وإن الله لمع المحسنين                             |     |
|                      |                                            |          | ضرب لكم مثلا من أنفسكم                            | *   |
| غيبة - تكلم          | 44                                         | الـــروم | كذلك نفصل الآبات                                  |     |
|                      | ~                                          |          | ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف                  | *   |
| غيبة - خطاب          | 47                                         | >        | تعلمون                                            |     |
|                      | ;                                          |          | وما آتيتم من زكاة تريدون وجد                      | . * |
| خطاب - غيبة          | - 44                                       | •        | الله فأولتك هم المضعفون                           |     |
|                      |                                            |          | خلق السموات بفسير عمد                             | *   |
| غيبة - تكلم          | ١.                                         | لقمسان   | وأنزلنا من السماء ماء                             |     |
|                      |                                            |          | إلينا مرجعهم فننبئهم بسا عملوا                    | *   |
| تكلم - غيبة          | 44.                                        | · . •    | إن الله عليم بذات الصدور                          | _   |
|                      |                                            |          | فلما نجاهم إلى البر قمنهم مقتصد                   | *   |
| غيبة - تكلم          | 44                                         | •        | وما يجحد بآياتنا                                  |     |
|                      |                                            | _        | إِمَّا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها           | *   |
| تكلم - غيبة          | 10                                         | السجنة   | خروا سجدا وسبحوا يحمد ريهم                        |     |
|                      |                                            |          | يدعسون ربهم خوفا وطمعا ومما                       | *   |
| غيبة - تكلم          | 13                                         | *        | رزقناهم ينفقون                                    | _   |
| غيبة - تكلم          |                                            | _        | ومن أظلم عن ذكر بآيات ربه إنا من المجرمين منتقمون | 7   |
| عيبه - تحلم          | **                                         | •        | واد أخلنا من النبيين ميثاقهم                      | *   |
| تكلم - غيبة          | A-Y                                        | الأحزاب  | ورد الحدث من النبيين ميناهم   ليسأل الصادقين      | Ŧ   |
| •• 1                 | 1                                          |          | 1                                                 |     |

| السورة   الآيسة   نوع الالتفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الموضيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * اذكروا نعمة الله عليكم فأرسلنا إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأصراب ٩ غيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عليهم ريحا وجنودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * إنسا أرسلنساك شاهسدا ومبشرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠ ١٥-٢٤ تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونذيرا وداعيا إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>وبنات خالك وبنات خالاتك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠ ٥ خطاب - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأمرأة مؤمنةإن وهبت نفسها للنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a training the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * قد علمنا ما فرضنا عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠ ٥. تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وكان الله غفورا رحيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * لا جناح عليهن في آباتهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| « ۵۵ غيبة – خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والقين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Burger State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State | <ul> <li>وأسلنا له عين القطر ومن الجن من</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سِياً ١٢١ ١٠٠٠ المتكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يعمل بون يليه بإذن ريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | * وماكان له عليهم من سلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in the standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلاً لنعسلم وريسك علسي كل _ ا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (د) الم منسول تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شئ حفيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | * وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والمسارا المارات المهارات المهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قالوا وقال الذين كفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| great regression reflection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Walter Carlotter Carlotter Carlotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العادية المادات المكاور عيية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بصاحبكم ين جنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و من المناه المانين الصبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * ما يفتح الله للتأس من رحمة فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طنسر ۲۱ با وتذک شیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسك لها فلا مرسل له افا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * والله الذي أرسل الرياح فتثير سحايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| « ۱۱ - اغنية - تكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | * الم تر أن الله أنزل من السمام ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * ۲۷ غيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فأخرجنا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| نوع الالتفات               | ا الأيــــة | ا السورة                                | الموضيع                                    |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|                            |             |                                         | و والذي أرحينا إليك من الكتاب هو           | *        |
| تكلم - غيبة                | 71          | أفاطسسر                                 |                                            |          |
|                            |             |                                         | ا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا           | *        |
| تكلم - غيبة                | 44          | <b>»</b>                                | ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله              |          |
|                            |             |                                         | البعوا من لا يسألكم أجرا وهم               | *        |
|                            | 1           |                                         | مهتدون ـ وما لي لا أعبد الدي               |          |
| خطاب - تكلم                | 44-41       | . يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فطرنى وإليه ترجعون<br>أأتشاء محدن آلدتاء   | _        |
|                            | . [         | ,                                       | التخفذ من دونه آلهة إن يسردن               | <b>T</b> |
| 1                          |             | _                                       | الرحمـــن بضر لا تغـــنی عـــنی<br>شفاعتهم |          |
| إ إضمار - إظهار            | '''         | <b>3</b> .                              | قاذاهم جميعا لدينا محضرون .                | *        |
|                            |             |                                         | فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولانجزون           | •        |
| عيبة - خطاب                | 08-04       |                                         | إلا ما كتتم تعملون                         |          |
| عيبه حماب                  |             |                                         | رب السموات والأرض وما بينهما               | *        |
| غيبة - تكلم                | 17-0        | الصافات                                 |                                            |          |
|                            |             |                                         | وعجيسوا أن جاءهم مندر                      | *        |
| إضمار - إظهار              | . £         | ص                                       | وقال الكافرون                              |          |
| 1                          |             |                                         | يل هم في شيك من ذكيري                      | *        |
| تكلم - غيبة                | 4 - 4       | •                                       | أم عندهم خزائن رحمة سك                     |          |
| تكلم – غيبة<br>تكلم – غيبة | . 48        |                                         | وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه            | *        |
|                            |             |                                         | يا داود إنا جعلناك خليفة                   | *        |
|                            |             | İ                                       | ولا تتبسع الهسوى فيضلك عن                  |          |
| تكلم - غيبة                | 77          |                                         | سبيل الله                                  |          |
|                            |             |                                         | واذكر عبدنا أبوب إذ نادى ربد               | *        |
| تكلم - غيبة                | 13          | •                                       | أني مسنى الشيطان                           |          |
|                            | 1           | 1                                       | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمت               | *        |
| تكلم - غيبة                | 4           | الزمــــر                               | فاعبد المدمخلصا                            |          |

| نوع الالتفات        | ا الأيـــة | السورة      | الموضيع                                      |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|
| إضمار - إظهار       | 14         | ا الزمـــر  | <ul> <li>لهم البشرى فبشر عباد</li> </ul>     |
|                     |            | į           | * فبشر عباد أولتك الدين                      |
| ا تكلم - غيبة       | 14-14      | <b>»</b>    | هداهم الله                                   |
|                     |            | ļ           | * ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنا             |
| تذكيرالضمير وتأتيثه | 64         | *           | أوتيته على علم بل هي فتنة                    |
|                     |            |             | <ul> <li>* فأخذتهم فكيف كان عقاب</li> </ul>  |
| تكلم - غيبة         | 7-0        | غانسر       | وكذلك حقت كلمة ربك                           |
|                     |            | ļ           | <ul> <li>ولقد أرسلنا رسلا من قبلك</li> </ul> |
|                     | 1          |             | وما كان لرسول أن ينأتي بآية إلا              |
| تكلم - غيبة         | YA [       | >           | بإذن الله                                    |
|                     | I          |             | * فلسم يسك ينفعهم إيمانهم لما رأوا           |
| تكلم - غيبة         | ٨٥         | > 1         | بأسنا سنة الله                               |
|                     | l l        |             | * وأوخى في كل سماء أمرها وزينا               |
| 1                   | Į.         |             | السماء الدنيا بصابيح رحفظا ذلك               |
| غيبة.تكلم.غيبة      | 141        | افصلت       | تقدير العزيز العليم                          |
| 1                   | 1          |             | * أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هـ و         |
| 1                   |            |             | أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا                  |
| غيبة - تكلم         | 10         | >           | يجحلون                                       |
| 1                   | İ          |             | * ذلك جزاء أعداء الله النار عما              |
| غيبة - تكلم         | 1 47       | <b>&gt;</b> | كانوا يآياتنا يجحدون                         |
|                     |            |             | * إن الذين يلحـــدرن في آياتنــا             |
|                     |            |             | لا يخفسون علينا إنه يمسا                     |
| تكلم - غيبة         | ٤. إ       | 10.         | تعملون بصير                                  |
|                     |            |             | * ولقد أتينا موسى الكتساب                    |
| ا تكلم - غيبة       | ٤٥         | >           | ولولا كلمة سبقت من ربك                       |

| ــة   نوع الالتفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السورة   الآيـ       | الموضع                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                              |
| تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صلت ۲۱۰              | لم يكف بربك * أم اتخسنوا من دونه أولياء فالله                                                |
| إضمار - إظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اشـــردی             | هوالولى [1]                                                                                  |
| <br>  غيبة – تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                   | <ul> <li>شرع لكم من الدين ما وصى به</li> <li>نوحا والذى أوحينا إليك</li> </ul>               |
| غيبة - تكلم<br>  غيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>r</b> o   *       | <ul> <li>* ويعلم الذين يجادلون في آياتنا</li> <li>* والذين استجابوا لربهم وأقاموا</li> </ul> |
| <br>  غيبة – تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳ <b>۸</b> ک         | الصلاة ومما رزقناهم                                                                          |
| <br>  غيبة – تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>زخرف   ۱۱        | * والذي نزل من السماء ماء يقسدر  <br>فأنشرنا به بلدة ميتا                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | English Company      | * أهم يقسمون رحمة ربك نحن<br>قسمنا ورحمة ربك                                                 |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | <b>YY</b>   <b>3</b> | * ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض                                                                 |
| غيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | لدشيطانا<br>* واسأل من أرسلنا من قبلك من                                                     |
| Markey San All Fred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | رسلنا أجعلنا من دون الرحسن الهة يعبدون                                                       |
| ا تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * £0                 | * ياعباد لا خوف عليكم الذين                                                                  |
| م خطاب عیبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين<br>* يطاف عليهم بصحاف من ذهب                                     |
| ا غسة – خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 YV                 | وأنتم فيها خالدون                                                                            |
| اغسة - تطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K AN-PA              | * وقيسله يسارب إن هسؤلاء قسوم الا يؤمنون . قاصفح عنهم                                        |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |                      | * أمرا من عندنا إنا كنيا مرسلين .                                                            |
| ا تحلم - عيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان   ٥ - ٦           |                                                                                              |

| نوع الالتفات        | ا الآيسة    | السورة   | الموضيع                                                                                    |
|---------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             | ]        | <ul> <li>ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.</li> <li>إنا كاشفوا العسقاب قليلا إنكم</li> </ul> |
| غيبة - خطاب         | 10-12       | الدخسان  | عـــاثدون                                                                                  |
| 1                   | 1           |          | * تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق                                                          |
| تكلم - غيبة         | 7           | الجاتيسة | فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون * وآتيناهم بينات من الأمر إن                              |
| تكلم - غيبة         | . \         | >        | ربك يقضى بينهم<br>* ثم جعلتاك على شريعة من الأمر                                           |
|                     | 1           |          | إنهم لــن يغنـــوا عنـــك من<br>الله شيئا                                                  |
| تكلم - غيبة         | 14-14       | •        | ا * إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون .                                                         |
| <br>  تكلم - غيبة   | W44         |          | <ul> <li>مأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم</li> </ul>                          |
| ا محتم - عیبه<br>ا  | * * *       |          | * ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا                                                         |
| خطاب - غيبة         | 40          | *        | فاليوم لا يخرجون منها<br>* تنزيل السكتاب من الله العسزيز                                   |
| ا<br>  غيبة – تكلم  | 4-4         | الأحقيات | الحكيم ما خلقنا السموات                                                                    |
| <br>  إضمار - إظهار | ٧           |          | * وإذا تتلى عليهم آياتنا قال ا<br>الذين كفروا                                              |
| غيبة – تكلم         | Yo          | <br>     | * تدمر كل شئ بأمر ربها كذلك  <br>نجزى القوم المجرمين                                       |
| تكلم - غيبة         | 1 77        |          | * وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة   إذ كانوا يجحدون بآيات الله                              |
| تكلم - غيبة         | <br>  YA-YY | 1        | * ولقد أهلكنا ما حولكم فلولا المن نصرهم الذين التخلوا من دون الله                          |
|                     |             |          |                                                                                            |

| نوع الالتفات      | ا الأبــــة | السورة      | الموضيع                                                   |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | ŀ           |             | <ul> <li>فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله</li> </ul>         |
| ا غيبة – خطاب     |             |             | فهل عسيتم إن توليتم                                       |
|                   | 1           | 1           | * فهل عسيتم إن ترليتم أولئك                               |
| خطاب - غيبة       | 74-44       | <b>&gt;</b> | الذين لعنهم الله                                          |
|                   | 1           |             | <ul> <li>إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفسر</li> </ul>        |
| تكلم - غيبة       | Y - 1       | الفتسح      | <b>温</b> 世                                                |
| 1.                |             |             | <ul> <li>ولله جنود السموات والأرض</li> </ul>              |
| عيبة - تكلم       | A - Y       |             | إنا أرسلتاك                                               |
|                   |             |             | * إنا أرسلتاك شاهدا لتؤمنوا                               |
| تكلم - غيبة       | 4-1         | <b>»</b>    | باللــــــ                                                |
|                   |             |             | * ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنسا<br>أعتدنا للكافرين سعيرا |
| غيبة - تكلم       | 14          | ,           | * وكف أيدى الناس عنكم ولتكون                              |
|                   |             |             | م وصف بيدن الناس عناهم ولتحون<br>آية المؤمنين ويهديكم     |
| خطاب.غيبة.خطاب    | ۲.          | •           | بيد المركبين ويهديكم<br>* حبب إليكم الإيمان أولئك هم      |
| <br>  خطاب - غيبة | •           | الحجسرات    | الراشدون                                                  |
| ا حقاب – عيبه     | •           | المجسورات   | * وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا                         |
| ا<br>غيبة - خطاب  | 4           |             | فأصلحوا بينهما                                            |
| ا حب              | 4           |             | <ul> <li>إنا خلقنساكم من ذكر وأنثى</li> </ul>             |
| ا تكلم - غيبة     | 14.         |             | إن أكرمكم عند الله أتقاكم                                 |
|                   |             |             | * بل عجبوا أن جامهم مندر                                  |
| إضمار - إظهار     | ۲           | ق           | فقال الكافرون                                             |
|                   |             |             | * ما يلفظ من قول وجاءت سكرة                               |
| عيبة - خطاب       | 14-14       |             | الموت بالحق ذلك ما كنت مند تحيد [                         |
|                   |             | 1           | * أدخلوها بسلام لهم ما يشاءون                             |
| خطاب - غيبة       | T0-TE       | •           | فيها                                                      |

| لة   نوع الالتفات              | ا الآيــــ   | السورة     | الموضييع                                           |
|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| <u> </u>                       |              |            |                                                    |
|                                |              | ··. 1.     | * ﴿ وَفِي الْأَرْضُ آيَاتُ لِلْمُوتَّنِينَ . وَفِي |
| عببة - خطاب                    | Y1-Y.        | •          | أنفسكم                                             |
|                                |              |            | * ما أريد منهم من رزق بي إن الله                   |
|                                | ۸-۵۷         |            | هو الرزاق ذو القوة                                 |
| ا معلم - عيبه                  | 011 01       |            | * ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا                   |
|                                | 1            | LIII       | واشربوا                                            |
| غيبة - خطاب                    | 19-14        | ا استور    | * كىلوا واشربوا متكشين على                         |
|                                |              | 1          | سرر مصفوفة وزوجناهم                                |
| خطاب – غيبة                    | Y14          | » į        |                                                    |
|                                |              |            | * أم لهم سلم يستمعون فيه أم<br>امال ثارت ما كالم   |
| غيبة - خطاب                    | <b>44-47</b> | *          | له البنات ولكم البنون                              |
|                                |              |            | * أم يريدون كيسدا فالذين كفسروا                    |
| إضمار - إظهار                  | EY           | <b>»</b> 1 | همالكيدون                                          |
| the state of the state of      |              |            | * واصبر لحكم ربك فإنك بأعينها                      |
| غيبة تكلم غيبة                 | EA           | >          | وسيح بحمد ربك                                      |
|                                | :            |            | * إن هي إلا أسماء سميتموها                         |
| خطاب – غيبة                    | 44           | التجسم     | إن يتبعون إلا الظن                                 |
| the state of                   |              |            | * فأعرض عن من تولى عن ذكرنا                        |
| ا تكلم - غيبة                  | 444          | <b>»</b>   | ذلك مبلغهم من العلم إن ربك                         |
| 4                              |              |            | * كذبت قبلهم قوم نوح فكنبوا                        |
| تكلم - غيبة                    |              | القمـــر   | to a                                               |
| •                              | ,            |            | * فدعا رب أنى مغلوب فانتصر.                        |
| غيبة - تكلم                    | 11-1.        | >          | ففتحنا أبواب السماء                                |
| ا حب عدم                       |              |            | * فباًى آلاء ربكما تكنيان.                         |
| ا غيبة - تكلم                  |              | -          |                                                    |
| عيبه - تحتم<br>  تأنيث الضمير  |              | :U J-      | * فمالئون منها البطون . فشاربون                    |
| ا مانیت الصمیر<br>و تذکــــیره |              |            |                                                    |
| ا وبدوسسيره                    | 75, 71       |            |                                                    |
|                                |              |            |                                                    |

| نوع الالتفات       | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة        | الموضيع                                                |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| خطاب – غيبة        | 07-00                                      | الراقعــة     | <ul> <li>غشاربون شرب الهيم . هذا نزلهم</li> </ul>      |
|                    |                                            |               | * نحن جعلناهـا تذكرة ومتاعــا                          |
| تكلم - غيبة        | 74-34                                      | >             | للمقرين فسبح باسم ربك العظيم                           |
|                    | 1                                          |               | <ul> <li>له ملك السمسوات والأرض وإلى</li> </ul>        |
| إ إضمار - إظهار    | ٥١                                         | الخسديد       | الله ترجع الأمور                                       |
| 1                  | . 1                                        | ļ             | <ul> <li>اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد</li> </ul>      |
| عيبة - تكلم        | 14                                         | *             | موتها قد بينا لكم الآيات                               |
|                    |                                            |               | <ul> <li>أولئك هم الصديقون والشهداء</li> </ul>         |
| ì                  |                                            |               | عنسد ربهم واللذين كفسروا                               |
| غيبة - تكلم        | 19                                         | <b>&gt;</b> . | وكذبوا بآياتنا                                         |
|                    |                                            |               | * ما أصاب من مصيبة إلا ني                              |
| 1                  |                                            |               | كتاب من قبل أن نيرأهما إن ذلك                          |
| تكلم - غيبة        | **                                         |               | على الله يسير                                          |
| 1                  |                                            |               | * فَــالْهُ هُو الْغَنَّى الْحُميدُ . لقــد            |
| عيبة - تكلم        | 40-4E                                      | >             | أرسلنا رسلنا بالبينات                                  |
| 1                  |                                            |               | * وأنزلنا الحديد قيمه بأس شديمه                        |
| تكلم - غيبة        | Yo                                         | >             | ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره                      |
|                    |                                            |               | <ul> <li>ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان إ</li> </ul> |
| تكلم.غيبة.تكلم     | YV                                         | >             | الله فآتينا الذين آمنوا                                |
|                    |                                            |               | * إن الذين يحسادون الله ورسسوله                        |
| ا<br>  غيبة – تكلم | 0                                          | المجسادلة     |                                                        |
|                    |                                            |               | <ul> <li>ألم ترالى الذين نهوا ويتناجون إ</li> </ul>    |
|                    |                                            | 1             | بالإثم والعدوان ومعصية الرسول                          |
| خطاب.غيبة.خطاب     | ٨                                          | •             | وإذا جاءوك                                             |
| تكلم - غيبة        | 77-71                                      | الحشسر        | <ul> <li>وتلك الأمثال نضربها هو الله  </li> </ul>      |

| نوع الالتفات   | السورة   الآيسة | الموضع                                               |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|                |                 | <ul> <li>أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنستم</li> </ul>    |
| غيبة - تكلم    | المتحنسة ا      |                                                      |
|                |                 | <ul> <li>قال الحسواريون نحن أنصار الله</li> </ul>    |
| İ              |                 | فآمنت طسائفة من بني إسرائيسل                         |
| غيبة - تكلم    | المست عا        | وكفرت طائفة فأبدنا الذين آمنوا                       |
|                |                 | <ul> <li>* وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم</li> </ul> |
| عيبة - خطاب    | المنافقسن   ٥   | رسول الله ورأيتهم يصدون                              |
|                |                 | * فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي                    |
| غيبة.تكلم.غيبة | التغسابن   ٨    | أنزلنا والله بما تعملون خبير                         |
|                |                 | * وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول فإن                    |
| غيبة - تكلم    | 14   - *        | توليتم فإنما على رسولنا                              |
| 1              |                 | * وكمأين من قسرية عنت عن أمسر                        |
| غيبة - تكلم    | الطــــلاق   ٨  | ربها ورسله فحاسبناها                                 |
|                |                 | * ومريم أينة عمران التي أحصت إ                       |
|                | ,               | فرجها فنفخنا فيسه وصدقت                              |
| تكلم - غيبة    | التحسريم ١٢     | بكلمات ربها ركتبه                                    |
| 1              | :               | * وأعتدنا لهم عداب السعير .                          |
| غيبة - تكلم    | الــلك   ٥ - ٦  |                                                      |
| 1              |                 | * فاعترفوا بذنبهم فسحقا الأصحاب                      |
| إضمار - إظهار  | 11 J            | السعير                                               |
| 1              | 1               | * أمن هذا الذي هو جند لكم                            |
| إضمار - إظهار  | ٧               | إن الكافرون إلا في غرور                              |
|                |                 | * أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك                        |
| خطاب - غيبة    | ** ** ** **     | رزقه بل أجوا في عتو ونفور                            |
|                |                 | * فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين                     |
| إضمار - إظهار  | **              | كفروا                                                |

| نوع الالتفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيــــ           | ا السورة      | المرضيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |               | <ul> <li>قل أرأيتم إن أهلكني الله ومسن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إخطاب - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YA.                | المسلك        | معي او رحمنا قمن يجير الكافرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alexander St.      |               | * أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - TO-TE            | التسلم        | افتجعل المسلمين كالمجرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | tor we        | <ul> <li>افتجعل المسلمين كالمجرمين . ما</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عيبة - خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - T7-40            | <b>&gt;</b> " | يكم كيف محكمون المسادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lineting !         |               | * فأخذهم أخذة رابية . إنا لما طغى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .31-1.             | الحساقة       | الماء جملناكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Barbon C.          | 3, %          | * تتزيل من رب العالمين . ولو تقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الغيبة - تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22-24              | المساتة       | المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Section 1     | * فلا أقسم برب الشارق والمغارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل تكلم غيبة. تكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J. 1967            | العسارج       | إنا لقاديبن بيريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C Same and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794                |               | * لنفتتهم فيسه ومن يعسرض عسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تكلم حقيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                 | الجــــن      | Land of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state |
| ye value of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Andrews & The Sand |               | * رب المشرق والمغسرب ودوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا غبية - تكلم ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-1               | المستزمل      | والمحديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or were the times                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1             | * ثم ذهب إلى أهلد يتمطى . أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عيبة - خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76-77              | القيسامة      | لكفأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * ***              |               | * وسقاهم ربهم شرايا طهيورا ، إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غيبة - خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77-71              | ألإنسيان      | هذا كأن لكم جزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               | * إنا نحن نزلتا عليك القرآن تنزيلا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45-44              |               | قاصير كحكم ريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               | * وإذا شنسا بدلنا أمثالهم تبديلا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               | أِنْ هَذَهُ تَذْكُرُهُ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تكلم - غيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               | Ly 10 6 Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| نوع الالتفات         | الآيـــة | السررة   | الموضــــع                                            |
|----------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1                    |          |          | * فمن شاء اتخذ إلى ربد مآبا . إنا                     |
| غيبة - تكلم          | 249      | النبسأ   |                                                       |
|                      |          |          | * عيس وتولى . أن جاء الأعمى .                         |
| عيبة - خطاب          | 4-1      | عيس      | وما يدريك لعله يزكى                                   |
| تأتيث الضمير وتذكيره | 14-11    | >        | <ul> <li>خلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره</li> </ul>     |
|                      |          |          | <ul> <li>غلا أقسم بالخنس ذي قوة عند</li> </ul>        |
| ا تكلم - غيبة        | 710      | التكوير  | ذي العرش مكين                                         |
|                      | M. M.    |          | <ul> <li>إن هو إلا ذكر للمسالمين . لمن شاء</li> </ul> |
| ا غيبة - خطاب        | 4X-4A    | •        | منكم أن يستقيم                                        |
| <b>1</b>             | 47 44    | -Inami   | * بلی إن ربه كان به بصيرا . فلا<br>أناله:-            |
| غيبة - تكلم          | 17-10    | الانشقاق | أقسم بالشنق                                           |
|                      | MM M4    |          | * وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون.                     |
| إضمار - إظهار        | 44-41    | *        | بل الذين كفروا يكذبون                                 |
|                      |          |          | * إنهم يكيسلون كيسلا قمهسل إ                          |
| إضمار - إظهار        | 1        | الطبارق  |                                                       |
| ا تكلم - غيبة        | V-1      | الاعسلى  | * سنقرنك فلا تنسى. إلا ما شاء الله                    |
| 1                    |          |          | <ul> <li>انسه بعلم الجهسر وما يخشفي.</li> </ul>       |
| عيبة - تكلم          | A - Y    | *        | ونيسرك لليسرى                                         |
|                      |          |          | * فيعذبه الله العداب الأكبر . إنا                     |
| غيبة - تكلم          | 70-TE    | الغاشيسة |                                                       |
|                      | *** **   |          | * فیقسول رہی آهسائن . کسلایل                          |
| ا غيبة - خطاب        | F1-41.   | الفجـــر | •                                                     |
| 1/2                  | NA VI    |          | * أرجعي إلى ربك راضية مرضية . إ                       |
| غيبة - تكلم          | X4-FY    | *        | فادخلی فی عبادی                                       |
|                      |          |          | * ورفعنا لك ذكرك وإلى ريسك                            |
| تكلم - غيبة          | 4 - £    | الشسرح   | فارغب                                                 |

| آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   ال   | الموضيع                                              | _ |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|
|                                        | أحسن          | و لقسد خلقنسا الإنسان في                             | ŧ |
| - ٧ غيبة - خطاب                        | التـــين ع    | تقويم فما يكذبك                                      |   |
|                                        | س الله        | القد خلقنا الإنسسان ألي                              | * |
| - ٨   تكلم - غيبة                      | - 6   3       | بأحكم الحاكمين                                       |   |
|                                        | ان ا          | كلا إن الإنسان ليطغس                                 | * |
| •                                      | العملق ١٦-    | رآه إن إلى ربك الرجعي                                |   |
| ١.٠   خطّاب - غيبة                     | اصلی ، ۱۱-    | أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا                            | * |
|                                        |               | ألم يعلم بسأن الله يسرى . كلا                        | * |
| -١٥   غيبة - تكلم                      |               | لم ينته لنسفعا                                       |   |
|                                        | •             | إنا أنزلناه تنزل الملا                               | * |
| ٤   تكلم - غيبة                        | القـــدر  ١ – | · والروح فيها بإذن ربهم<br>إنسا أعطينساك الكوثر . قص | • |
|                                        |               | یات احصیت این انجوبر . فض<br>البریك وانجر            | • |
| ٢   تكلم - غيبة                        | الكسوثر   ١-  | سريب وربائر                                          |   |

| إ نوع الالتفات    | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضــــع                         |   |
|-------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------|---|
|                   |                                          |          | إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور      | * |
| إ زيادة الأداة    | 170                                      | الأنعسام | رحيم                               |   |
| تعريف - تنكير-    |                                          |          | فإذا جساءتهم الحسنسة وإن           | * |
| تنويع في الأداة   | 141                                      | الأعراف  | تصبهم سيئة                         |   |
| 1                 |                                          |          | إغسا الصدقات للفقراء وفي           | * |
| تنويع في الأداة   | .7.                                      | التسوبة  | الرقاب                             |   |
| تنويع في الأداة   | 71                                       | >        | يؤمن بالله ويؤمن للمزمنين          | * |
|                   |                                          |          | التسائيون العابدون الحامدون        | * |
| إنادة الأداة      | 111                                      | >        | والناهون عن المنكر                 |   |
|                   |                                          |          | وإذا مس الإنسان الضير مسر          | * |
| تعريف - تنكير     | 14                                       | يسونس    | ·                                  |   |
| 1                 |                                          |          | قل هل من شرکائیکم من یهیدی         | * |
| تتريع في الأداة   | 40                                       | >        | إلى الحق قل الله يهدى للحق         |   |
|                   |                                          |          | سيقولون ثلاثة رابعهم خمسة          | * |
| إ زيادة الأداة    | **                                       | الكهيف   |                                    |   |
|                   |                                          | -        | إغا صنعوا كيسد سياحر ولا يفلع      | * |
| تنكير وتعريف      |                                          | اطـــه   |                                    |   |
| تعريف وتنكير      | 1                                        | النسل    |                                    | * |
| 1                 |                                          |          | لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند     | * |
| اتنكير وتعريف     | 14                                       | العنكبرت | الله الرزق                         |   |
|                   |                                          |          | وإذا أذقنا الناس رحمة وإن          | * |
| تنريع في الأداة   | . 41                                     | الـــروم |                                    |   |
| 1                 |                                          | •        | وإنسا أو إياكم لعلى هندى أو في     | * |
| م تنويع في الأداة | 72                                       |          |                                    |   |
| 1                 |                                          | 4        | قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له  | * |
| إ زيادة الأداة    | 14-11                                    | الزمسسر  | الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين |   |

الأدوات

| نوع الالتفات    | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | للوضــــع                         |   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 1               |                                            |          | حتى إذا جا وها فتحت حتى           | * |
| زيادة الأداة    | 74-41                                      | الزمسر   | إذا جاعوها وفتحت                  |   |
| *               |                                            |          | ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم | * |
| تنويع في الأداة | ١٢                                         | غافسسر   |                                   |   |
|                 |                                            |          | وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة   | * |
| تنويع في الأداة | ٤٨                                         | الشيوري  | وإن تصبهم سيئة                    |   |
|                 | *                                          |          | يهب لمن يشأء إنساثا ويهب لمسن     | * |
| ا تنكير وتعريف  | ٤٩                                         | »        | يشاء الذكور                       |   |
|                 | . ,                                        |          | أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم     | * |
| ا تنكير وتعريف  | 17                                         | الزخسرف  |                                   |   |
|                 |                                            |          | أقعينا بالخلق الأول بل هم في لبس  | * |
| ا تعریف وتنکیر  | 10                                         | ق        | من خلق جدید                       |   |
| حذف الأداة      | V70                                        | الواقعية | الونشاء لجعلناه لونشاء جعلناه     | * |

\* \* \*

| نوع الالتفات      | الآبـــة | السورة   | الموضييع                        |   |
|-------------------|----------|----------|---------------------------------|---|
| . 1               |          |          | الذين أنعمت عليهم غير المغضوب   | * |
| تحول في الإستاد   | Y        | أمالكتاب | عليهم                           |   |
| من الجملة الفعلية |          |          | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم  | * |
| إ إلى الإسميسة    | ٧        | البقسرة  | وعلى أبصارهم غشاوة              |   |
| من الجملة الفعلية | 12       | >        | قالوا آمنا قالوا إنا معكم       | * |
| إلى الإسميسة      |          |          |                                 |   |
| المحول في النسق   |          |          | والمرفسون بعهسدهم إذا عاهسدوا   | * |
| الإعسرابي         | 177      | *        | والصابرين                       |   |
| من الجملة الفعلية |          |          | أولئك الذين صدقوا وأولئسك هم    | * |
| إلى الإسميسة      | 177      | *        | المتقون                         |   |
| من الجملة الإسمية |          |          | والله يريد أن يتوب عليكم ويريد  | * |
| الىالقعليسة       |          | النساء   |                                 |   |
| تحول في النسق     |          |          | لكن الراسخون في العلم والمؤمنون | * |
| ا الإعـــرابي     |          | >        | والمقيمين والمؤتون              |   |
| من الجملة الفعلية |          | w. r.    | أحل لكم الطيبات وطعسام          | * |
| [ إلى الإسمية     |          | المسائدة | الذين أرتوا الكتاب حل لكم       |   |
| من الجملة الفعلية |          |          | لئن بسطت إلى يدك لتقتلني        | * |
| إلى الإسميسة      | ۸۲       | >        | ما أنا بباسط                    |   |
| من الجملة الفعلية |          |          | يريدون أن يخسرجوا من النسار     | * |
| إلى الإسميسة      | **       | >        | وما هم بخارجين                  |   |
| تحسول في النسسق   |          |          | إن اللذين آمنسوا والذين هسادوا  |   |
| ا الإعـــرابي     | . 14     | *        | الصابئون                        |   |
| من الجملة الفعلية |          |          | ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده      |   |
| إلى الإسمية       |          |          |                                 |   |
| المحسول في النسسق | 77       | *        | يا ليتنا نرد ولا نكذب           | * |
| ا الإعـــرابي     |          |          | ·                               |   |

| G 1                 | ا الابــة | السورة    | الموضيسيع                        |   |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
|                     |           |           | أن قد رجدنا ما وعد ربنا حقا      | * |
| تعدية - لزوم        | 22        | الأعراف   | فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا        |   |
| من الجملة الفعلية   | 1         |           | إما أن تلقى وإمـا أن نكـون نحن   | * |
| إلى الاسمية         | 110       |           | الملقين                          |   |
| من الجملة الفعلية   |           |           | سواء عليكم ادعموتموهم أم أنتم    | * |
| إلى الإسميسة        | 194       |           | صامتون                           |   |
| من الجملة الفعلية   |           |           | وجعل كلمة الذين كقروا السفلي     | * |
| إلى الإسمية         | ٤.        | التسنرية  | وكلمة الله هي العليا             |   |
| من الجملة الفعلية   |           |           | فإن أعطوا منها رضوا وإن لهم      | * |
| إلى الإسميسة        | ٥٨١       |           | يعطوا منها إذاهم يسخطون          |   |
| عسول في النسس       | i         | i         | وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات | * |
| الإعـــرابي         | VY        | ,         | ورضوان من الله أكبر              |   |
| اتحول من الجمسلة    |           |           | ليجزى الذين آمنسوا والذين        | * |
| الفعلية إلى الإسمية | ٤         | يـــونس   | كغروا لهم شراب                   |   |
| تحول من الجملة      | i         |           | وحبط ما صنعوا فيها وباطــل ما    | * |
| الفعلية إلى الإسمية | . 14      | هــــود   |                                  |   |
| المحسول من الجمسلة  | 74        | : >       |                                  |   |
| الفعلية إلى الإسمية | i         |           |                                  |   |
| من الجملة الفعلية   | 47        | يوسف      | فصدقت وهرمن الكاذبين             | * |
| إلى الإسمية         | i         |           |                                  |   |
| من الجملة الفعلية   | YV        | 4.3       | فكذبت وهو من الصادقين            | * |
| إلى الإسميسة        |           |           |                                  |   |
| من الجملة الفعلية   |           |           | لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم    | * |
| إلى الإسميسة        |           | إبراهيم   |                                  |   |
| من الجملة الفعلية   |           |           | وسخر لكم الليل والتهار والشمس    | * |
| إلى الإسمية         | 14        | التحــــل |                                  |   |

| ا نرع الالتفات      | الأبية | السورة   | الموضــــع                                             |
|---------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|
| من الجملة الفعلية   |        |          | * إنا سلطانه على الذين يتولونه                         |
| إلى الإسمية         | ١      | النحسل   | والذين هم به مشركون                                    |
| من الجملة الفعلية   |        |          | <ul> <li>إن الله مع الذين اتقوا والذين هم</li> </ul>   |
| إلى الإسميسة        | 147    |          | محسنون                                                 |
|                     | :      |          | <ul> <li>غاردت أن أعيبها فأردثنا أن</li> </ul>         |
| تحول في الإستاد     | AY-Y4  | الكهيف   | يبدلهما ربهما فأراد ربك                                |
| تعدية - لزوم        | *      | مـــريم  | * يوثني ويرث من آل يعقوب                               |
| من الجملة الفعلية   |        |          | * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من                         |
| إلى الإسميسة        |        | الأنبياء | اللاعبين                                               |
| من الجملة الإسمية   |        |          | <ul> <li>* ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى</li> </ul>   |
| إلى الفعلية         | 7      | الحسيج   | الموتى                                                 |
|                     |        |          | <ul> <li>پ والــدى هــو يطعمنى ويسقـــين ـ</li> </ul>  |
| تحول في الإستساد    | AV4    | الشعبراء | وإذا مرضت فهو يشفين                                    |
| من الجملة الفعلية   |        |          | * قالوا سواء علينا أو عظت أم لم                        |
| إلى الإسميسة        | 1 144  | »        | تكن من الراعظين                                        |
| من الجملة الفعلية   |        |          | * قسال سننظر أصدقت أم كنت من                           |
| إلى الإسمية         | **     | التمسل   | الكاذبين                                               |
| من الجملة الفعلية   |        |          | <ul> <li>إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع</li> </ul>        |
| ا إلى الإسميـة      | A1-A.  | »        | الصم وما أنت بهادي العمي                               |
| من الجملة الفعلية . |        |          | <ul> <li>وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها</li> </ul>    |
| إلى الإسمية         | 4.1    | السسروم  | وإن تصبهم سيئة إذاهم يقنطون                            |
| من الجملة الفعلية   | •      |          | * فإنك لا تسمع المسوتي ولا تسمع                        |
| إلى الإسميــة       | 04-04  | >        | الصم وما أنت بهاد العمى                                |
| من الجملة الفعلية   |        |          | <ul> <li>* فيومئــذ لا ينفــع الذين ظلمــوا</li> </ul> |
| إلى الإسميـة        | 84     |          | معذرتهم ولاهم يستعتبون                                 |

| ا . توع الالتفات   | السورة   الأيسة | الموضيع                                                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| من الجملة الفعلية  |                 | * لا يجزى والد عن ولده ولا مولود                       |
| الىالاسمية         | قمسان   ۳۳      |                                                        |
|                    |                 | * وإذا ذكسر الله وحسده اشمسأزت                         |
| من الجملة الفعلية  |                 | قلوب وإذا ذكس السذين من                                |
| إلى الإسمية        | لزمسسر   20     | دونه إذاهم يستبشرون                                    |
|                    | 1               | * وإذا أنعمناعلى الإنسان                               |
| عول في الإسناد     | صلت ۱۱۱         |                                                        |
| من الجملة الفعلية  | 1               | * يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها                       |
| إلى الإسمية        | لشـــوری   ۱۸   | والذين آمنوا مشفقون منها                               |
| من الجملة الفعلية  | İ               |                                                        |
| إلى الإسمية        | لذاريات ٢٥      | قال سلام                                               |
| من الجملة الفعلية  | لواقعــة   ٦٤   | <ul> <li>أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون   ١١</li> </ul> |
| إلى الإسمية        |                 |                                                        |
| من الجملة الفعلية  | İ               | <ul> <li>أأنتم أنزلتموه من المنزن أم نحن</li> </ul>    |
| إلى الإسمية        | 79 >            | المنزلون                                               |
| من الجملة الفعلية  |                 | * أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحسن                          |
| إلى الإسمية        | YY »            | المنشئون                                               |
|                    |                 | * وأنا لا تدرى أشر أريد بسن في                         |
| المحول في الإستباد | ۱. ا            | الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الم                        |
| من الجملة الفعلية  |                 | ه لا أعبسد ما تعبسدون ولا أنتسم                        |
| إلى الإسمية        | کافرون   ۲ – ۳  | F 4 4                                                  |

| ً نوع الالتفات           | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضيع                                             |     |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----|
|                          | 6                                          |          | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم                      | *   |
| ختم – غشارة              | ٧١                                         | البقسرة  | وعلى أبصارهم غشارة                                  |     |
|                          | 1                                          | •        | فلما أضاءت مساحوله ذهب                              | *   |
| أضاءت - نورهم            | 14                                         | >        | الله ينورهم                                         |     |
|                          |                                            |          | أتحدثونهم بما فتع الله عليكم                        | *   |
| 一位 一位                    | 77                                         | *        | ليحاجوكم به عند ربكم                                |     |
|                          | ĺ                                          |          | يلسي من أسلم وجهسه لله وهسو                         | *   |
| الله - رب                | 114                                        | *        | محسن فله أجره عند ربه                               |     |
|                          |                                            |          | . وإنه الحق من ربك وما الله بغافل                   | *   |
| ا رب - الله              | 184                                        | *        | عما يعمارن                                          |     |
| İ                        |                                            |          | ويسخرون من الذين آمنوا والذين                       | *   |
| آمنوا - اتقوا            | 414                                        | >        | اتقوا فوقهم يوم القيامة                             |     |
|                          |                                            |          | والوالدات يرضعن أولادهن حولين                       | *   |
| کاملین – یستم            | 777                                        | >        | كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة                      |     |
| 1                        |                                            |          | ر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في                    | į.  |
| ا ريسه - الله            |                                            |          | ربد أن آتاه الله الله إذ قال إبراهيم                |     |
| ربی - الله               | YOA                                        | 3        | ربى الذي يحيى وعيت فإن الله                         |     |
|                          |                                            | ,        | و فمن جاء موعظة من ربه فانتهى                       | ķ   |
| رب - الله                | YYO                                        | >        | فلد ما سلف وأمره إلى الله                           |     |
|                          | İ                                          | A 1.     | وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون                  | je. |
| i                        | . 1                                        |          | في العلم يقولون آمنا بدكل من                        |     |
| الله - رب                | ٧,                                         | ال عمران | النس عند                                            |     |
| i                        | i                                          | ,        | <ul> <li>وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله</li> </ul> | þ   |
| رب - الله<br>ا رب - الله | 0.                                         | 3        | وأطيعــــون                                         |     |

| ــة   نوع الالتفات            | ا الآيــ    | السورة         | الموضيع                                                                                  |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 1           | 1              | * قــل إن الهدى هدى الله أن يوتى                                                         |
| ا الله – رب                   | V#          | <br>  آل عمرار | أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم<br>عند ربكم                                                 |
| , · <del> </del>              | <b>†</b>    | 1              | <ul> <li>أولئك لا خسلاق لهم في الآخرة</li> <li>ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم</li> </ul> |
| الآخرة - يوم القيامة          | <b>YY</b>   | »              | يوم القيامة<br>* إن أول بيت وضع للنساس للـذي                                             |
| الناس - العالمين              | 47          | »              | ببكة مباركا وهدى للعسالين<br>* إن تسسكم حسنة تسسؤهم وإن                                  |
| أغسسكم-تصبكم                  | 14.         | <b>»</b>       | تصبكم سيئة يفرحوا بها<br>* أولئك جزاؤهم مغفرة ونعم أجر                                   |
| جزاء – أجر                    | 141         | . 30           | العاملين<br>* لا يشترون بآيات الله ثمنسا قليلا                                           |
| الله - رب - الله              | 199         |                | أولشك لهم أجسرهم عند ربهسم إن<br>الله سريع الحساب                                        |
| ا الله رب الله<br>  رب – الله | i           | النساء         | * يأيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله                                                     |
| رب الله<br> <br>  يقتل – يغلب | ٧٤ <b>ا</b> |                | * ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل  <br>أو يغلب                                              |
| ا يس – يسب                    |             | ~              | * من يشفع شفاعة حسنة يكن له ا<br>نصيب منها ومن يشفع شفاعة                                |
| ا نصيب - كفل                  | ٨٥          | ×              | سيئة بكن لد كفل منها                                                                     |
| ا نتح-نصيب                    | 121         | *              | للكافرين تصيب<br>* اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت                                           |
| <br>  أكمل-أتـم               | .~ ~        | المسائدة       |                                                                                          |

| نرع الالتفات | ا الآيـــة | ا السورة | الموضيع                                                |
|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|
|              |            |          | <ul> <li>پأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك</li> </ul>      |
| ارب - الله   | 77         | السائدة  | من ربك والله يعصمك                                     |
|              | į          |          | <ul> <li>وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنما</li> </ul>   |
| الله - رب    | 121        | »        | من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا                           |
| 1            | i          |          | <ul> <li>* هل يستطيع ربك أن ينزل علينا</li> </ul>      |
| رب – الله    | 114        | >        | مائدة من السماء قال اتقوا الله                         |
|              |            |          | * الحمد لله الذي خلق السموات                           |
| الله - رب    |            |          | والأرض وجعسل الظلمات والنسور                           |
| خلق - جعل    | 1          | الأنعسام | ثم الذين كفروا بربهم يعدلون                            |
| 1            |            |          | <ul> <li>* قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا</li> </ul>   |
| الله - رب    | ٧١         | >        | لنسلم لرب العالمين                                     |
| 1            |            |          | <ul> <li>* قال النار مثواكم خالدين فيها إلا</li> </ul> |
| الله - رب    | 144        | >        | ما شاء الله إن ربك حكيم عليم                           |
|              |            |          | <ul> <li>* قل تعالوا أثــل ما حرم ربـــكم  </li> </ul> |
| 1            |            |          | عليكم ولا تقتلوا النفس التي                            |
| ا رب - الله  | 1.0.1      | *        | حرم الله إلا بالحق                                     |
| 1            |            |          | * قل إنما حرم ربى الفواحش                              |
| رب - الله    | . 44       | الأعراف  | وأن تشركوا بالله                                       |
|              |            |          | <ul> <li>أو عجبتم أن جـــا ءكم ذكــــر من إ</li> </ul> |
| ا رب - الله  | 79         | •        | ربكم فاذكروا آلاء الله                                 |
| 1            |            |          | * قد جا حكم بينة من ربكم هــــده                       |
| ا رب - الله  | ٧٣         |          | ناقــة الله                                            |
|              |            |          | * حقيق على أن لا أقول على الله إلا                     |
| الله - رب    | 1.0        |          | الحق قد جئتكم ببينة من ربكم                            |

| نوع الالتفات      | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة     | الموضـــــع                       |   |
|-------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|
|                   | ·                                        |            | قد جنتكم ببيئة قال إن كنت         | * |
| بينة - آية        | 1.7-1.0                                  | الأعراف    | جئت بآية                          |   |
|                   | * ************************************   | 1          | فإذا جاءتهم الحسنة وإن            | * |
| جاءتهم - تصبهم    | 171                                      | <b>»</b>   | تصبهم سيئة                        |   |
| النظر - الرؤية    | 154                                      | ×          | رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى    | * |
|                   |                                          |            | قل إنما علمها عند ربي إنما        | * |
| رب – الله         | ١٨٧                                      | <b>»</b> : | علمها عند الله                    |   |
|                   |                                          |            | إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى     | * |
| الله – رب         |                                          | الأنفسال   | ربهم يتوكلون                      |   |
|                   |                                          |            | فأن لله خمسة وللرسول              | * |
|                   |                                          |            | إن كنتم آمنتم بالله وما أتزلنا    |   |
| الرسول - عيدتا    | . 61.                                    | •          | على عيدنا                         |   |
|                   |                                          | ,          | حستى يتبين لسك الذبن صدقوا        | * |
| يتبين لك - تعلم   | 13                                       | التــــربة | وتعلم الكاذبين                    |   |
|                   |                                          |            | ومنهم السدّين يؤذون النسبي        | * |
| النبي - رسول الله | 11                                       | ×          | والذين يؤذون رسول الله            |   |
| الله - عـــــالم  |                                          |            | وسسيرى الله عملكم ورسسوله ثم      | * |
| الغيب والشهادة    | 146                                      | <b>)</b>   | تردون إلى عالم الغيب والشهادة     |   |
| الله-عـــالم      | ŀ                                        | 1          | فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون | * |
| الغيب والشهادة    | 1.0                                      | *          | وستردون إلى عالم الغيب والشهادة   |   |
|                   | 1. 1. 1. 1.                              | 1          | وبقولون لولا أنزل عليمه آية من    | * |
| رب - الله         | 1 .X.                                    | يـــونس    |                                   |   |
| حبط - باطــل      |                                          | <b>t</b>   | وحبط ما صنعوا فيها وباطل          | * |
| (صنعوا – يعملون)  | 13                                       | هــــود    | •                                 |   |
|                   | İ                                        |            | قال ياقسوم اعبدوا الله إن         | * |
| الله – رب         | 11                                       |            | ربی قریب مجیب                     |   |
|                   |                                          |            |                                   |   |

| نوع الالتفات   | الآيــــة | ا السورة | المرضيع                                                 |     |
|----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----|
|                | ŀ         | 1        | أرأيستم إن كنت على بينسة من                             | *   |
| ربی – اللہ     | 78        | هــــود  | ربی فمن پنصرنی من الله                                  |     |
|                |           | i        | أرهطس أعسز عليكم من الله                                | *   |
| الله - رب      | 44        | •        | إن ربى با تعملون محيط                                   |     |
|                |           |          | فما أغنت عنهم آلهتهم التي                               | *   |
|                | <u> </u>  |          | يدعسون من دون الله من شئ لمسا                           |     |
| الله - رب      | 1.1       |          | جاء أمر ربك                                             |     |
| 1              |           |          | ذلكما نما علمنى ربى إنى تركت                            | *   |
| رب – الله      | 77        | يىوسف    | ملة قوم لا يؤمنون بالله                                 |     |
| İ              |           |          | أأربساب متفسرقون خيسر أم الله                           | *   |
| رب - الله      | . 44      | >        | الواحد القهار                                           |     |
|                |           |          | الله الذي رفع السموات لعلكم                             | *** |
| الله - رب      | Υ .       | الرعسد   | يلقاء ربكم                                              |     |
|                |           |          | والذين يصلمون ما أمر الله به                            | *   |
| الله - رب      | .*1       | >        | ويخشون ربهم                                             |     |
|                |           |          | تؤتى أكلها كل حين باذن ربها                             | *   |
| رب - الله      | Ya        | إبراهيم  | ويضرب الله الأمثال                                      |     |
|                |           |          | ويوم نبعث في كل أمة شهيدا                               | *   |
| نبعث - جئتا بك | A4.       | التحسل   |                                                         |     |
|                | Lerik.    |          | ذلك ممينا أرحى إليسك ريسك من                            | *   |
| رب – الله      | . **      | الإسسراء |                                                         |     |
| 7              |           |          | وإذ اعتزلتموهم وما يعبسدون إلا                          | *   |
| الله - رب      |           | الحها    | الله ينشر لكم ربكم من رحمته و وترى الشمس إذا طلعت تزاور | så: |
|                | 1.14      |          |                                                         | •   |
| تزاور - تقرضهم | 14        | *        | وإذا غربت تقرضهم                                        |     |

| الا أن يشاء الله واذكـــر ربـك الكهـف ا ٢٤ الله - رب اذك ورم يقول نادوا شركائي الكهـف ا ٢٤ الله - رب المعرهم المعرهم المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف     | نرع الالتفات   | ا الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة   | الموضيع                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| إذا نسيت الكهف 27 الله - رب ويرم يقول نادوا شركائي الكهف 27 الله - رب ندعوهم ويرم يقول نادوا شركائي الله المعرف المعرف المعرف المعرف الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |          | * إلا أن يشاء الله واذكرربك                    |
| فدعوهم والمراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب | الله - رب      |                                            | الكهـف   | إذا نسيت                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                            |          | * ويوم يقول نادوا شركائي                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا نادوا - دعوا | 04                                         | >        | فدعوهم                                         |
| الله وأعتز لحكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي الله وأدعو ربي وأعتز لكم وما تدعون فلما اعتز لهم وما يعبدون و ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك افغشيهم من اليم وقفشيهم من اليم وقفسائين سخروا منهم الأنبياء الالله والنهار المن يكلؤكم بالليل والنهار المن يعمل من الصالحات وهدو المن فعن يعمل من الصالحات وهدو المن فعن يعمل من الصالحات وهدو المن يعمل من الصالحات وهدو المن يعمل من الصالحات وهدو المن يعمل من يعمل من الشخهدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                            |          | <ul> <li>الت إنى أعوذ بالرحمن قال</li> </ul>   |
| الله وأدعو ربي وأعتز لكم وما تدعون فلما واعتز لكم وما تدعون فلما واعتز لهم وما يعيدون واعتز لهم وما يعيدون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات غير عند ربك والباقيات الصالحات غير عند ربك والباقيات الصالحات في البحر فضرب لهم طريقا في البحر ولقسد استهزئ برسسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم والأنبيساء الا استهزاء -سخرية من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم والائيساء الا الرحمن - رب من يعظم عن ذكر ربهم والانكوان لسعيد والله عن ذكر ربهم والانكوان لسعيد والكال والتهسار الله والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار والتهسار وال                    | الرحين – رب    | 14-14                                      | مسريم    | إغا أنا رسول ربك                               |
| وأعتز لكم وما تدعون فلما اعتز لهم وما يعبدون اعتز لهم وما يعبدون و ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك و ٢٦ الله - رب فاضرب لهم ظريقا في البحر وفقيهم من اليم فغشيهم من اليم فحاق بالذين سخروا منهم الأنبياء ١٦ المحمن اليم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم و ٢٤ الرحمن - رب عند نيعمل من الصالحات وهـو مؤمن فلا كفران لسعيه و ٢٤ عمل - سعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·            |                                            |          | * رأعتز لكم وما تدعون من دون                   |
| اعتز لهم وما يعبدون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك واضرب لهم طريقا في البحر ولقد استهزئ برسال من قبلك ولقد استهزئ برسال من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم الأنبياء الا استهزاء -سخرية من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم و الا الرحمن - رب من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم و الا عمل - سعى مؤمن فلا كفران لسعيه و الا عمل - سعى وذلك ومن يعظم حرمات الله فهــــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله - ربي     | EA                                         | »        | الله وأدعو ربى                                 |
| الله و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                            |          | * وأعتز لكم وما تدعون فلما                     |
| والباقيات الصالحات خير عند ربك و الله - رب فاضرب لهم طريقا في البحر و فاضرب لهم طريقا في البحر و فغشيهم من اليم ولقسد استهزئ برسسل من قبلك و فحاق بالذين سخروا منهم الأنبيساء الما استهزاء - سخرية قسل من يكلؤكم بالليل والنهار و المن و الرحمن بل هم عن ذكر ربهم و الانبياء الما والنهاد و الرحمن بل هم عن ذكر ربهم و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناه        | تدعون -يعبدون  | 43-F3                                      | 2        | اعتز لهم وما يعيدون                            |
| فاضرب لهم طريقا في البعر  فغشيهم من اليم  ولقد استهزئ برسال من قبلك  فحاق بالذين سخروا منهم  قسل من يكلؤكم بالليل والتهار  من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم  فمن يعمل من الصالحات وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |          | * ويزيد الله الذين اهتدوا هدى                  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله - رب      | . 71                                       | <b>3</b> | والباقيات الصالحات خير عند ربك                 |
| فغشيهم من اليم البحر – اليم ولقد استهزئ برسال من قبلك الأنبياء الا استهزاء – سخرية فحاق بالذين سخروا منهم الأنبياء الا استهزاء – سخرية قسل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم والا الرحمن بل هم عن ذكر ربهم والمسالحات وهو المناهم عن ذكر ربهم والمن الصالحات وهو المناهم عن ذكر الله من يعطم حرمات الله فهو المناهم عن ذكر الله ومن يعظم حرمات الله فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                            | ·        | * فاضرب لهم طريقا في البحر                     |
| و راقعد استهزئ برسه من قبلك المتهزئ برسه من قبلك استهزاء سخرية فحاق بالذين سخروا منهم الأنبياء الله استهزاء سخرية قسل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم والمناحات وهو الله فمن يعمل من الصالحات وهو الله مؤمن فلا كفران لسعيه والله ومن يعظم حرمات الله فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا البحر – اليم | <b>YA-YY</b>                               | طــــه   |                                                |
| فحاق بالذين سخروا منهم الأنبيساء الله استهزاء سخرية قسل من يكلؤكم بالليل والنهسار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم ( ٢١ الرحمن - رب فلا عمل من الصسالحات وهسو مؤمن فلا كفران لسعيه ( ١٩٤ عمل - سعى دلك ومن يعظم حرمات الله فهسو الهيد ( ١٩٤ عمل - سعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |          |                                                |
| ع قــل من يكلؤكم بالليل والنهــار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم « ۲۱ الرحمن - رب المنافعة على الرحمن بل هم عن ذكر ربهم « ۲۱ الرحمن بالحات وهــو من يعمل من الصــالحات وهــو « ۲۱ عمل - سعى المن فلا كفران لسعيد « ۲۱ عمل - سعى الله ومن يعظم حرمات الله فهــو الله ومن يعظم حرمات الله فهــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | استهزا - سخرية | 21                                         | الأنبياء |                                                |
| ه فمن يعمل من الصسالحات وهــو مومن فلا كفران لسعيه و المجاه عمل – سعى الله ومن يعظم حرمات الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه الله فهـــو المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه |                |                                            | ,        | · ·                                            |
| مؤمن فلا كفران لسعيد و ا عدل - سعى د الله ومن يعظم حرمات الله فهـــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرحين – رب    | ٤٢                                         | >        | من الرحمن يل هم عن ذكر ربهم                    |
| د ذلك ومن يعظم حرمات الله فهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i              |                                            |          | <ul> <li>غمن يعمل من الصحالحات وهمو</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمل-سعى        | 45                                         |          | مؤمن فلا كفران لسعيه                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3            | . , .                                      |          | * ذلك ومن يعظم حرمات الله فهر                  |
| خير له عند ربه الحسيج ٣٠ الله - رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا الله - رب    | <b>*</b>                                   |          |                                                |
| ه وليعلم الذين أوتسوا العلم أنسسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                            |          |                                                |
| الحق من ريسك وإن الله لهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1 , 5, 5, 5                                |          |                                                |
| اللَّذِينَ آمنوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا رب - الله    | 30                                         |          |                                                |

| نوع الالتفات     | الأيـــة | السورة    | الموضـــــع                                           |
|------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 1                | ]        |           | <ul> <li>ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان</li> </ul> |
| الله - رب        | 114      | المؤمنسون | له به فإغا حسابه عند ربه                              |
|                  |          | •         | <ul> <li>والخامسة أن لعنه الله عليه</li> </ul>        |
| العنة - غضب      | Y- V     | النــــور | والخامسة أن غضب الله عليها                            |
| 1                | l        |           | * إن ربك يقضى بينهم بحكمه                             |
| رب - الله        | V4-VA    | النمسل    |                                                       |
| 1                |          |           | <ul> <li>وقل الحمد لله سيريكم آياته</li> </ul>        |
| الله - رب        | 44       | »         | وما ربك بغافل عما تعملون                              |
|                  |          |           | * وربك يخلق ما يشاء ويختار                            |
| رب - الله        | 7.8      | القصص     |                                                       |
|                  |          |           | * ولا يصدنك عن آيات الله                              |
| الله - رب        | ٨٧       | >         | وادع إلى ربك                                          |
|                  |          |           | <ul> <li>* ومن الناس من يقول آمنا بالله</li> </ul>    |
|                  |          |           | ولستن جساء نصسر من ريسك                               |
| الله - رب - الله | ١.       | العنكبوت  | أو ليس الله                                           |
|                  |          |           | * فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين                         |
| ا سنة - عام      | 1.6      |           | عامسا                                                 |
|                  |          |           | <ul> <li>وقالوا لولا أنزل عليه آيسات من  </li> </ul>  |
| رب - الله        | ٥.       | >         | ربه قل إغا الآيات عند الله                            |
| *                |          |           | * ما خسسلق الله السموات والأرض                        |
|                  |          |           | وما بيتهما إلا بالحق وأجل مسمى                        |
|                  |          |           | وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم                         |
| الله - رب        | · A:     | السسروم   | لكافرون                                               |
|                  |          |           | * وإذا أذقنا الناس رحمة                               |
| أذقنا - تصبهم    | 77       |           | وإن تصبهم سيئة                                        |

| نوع الالتفات        | ا الآيـــة | السورة     | الموضسيع                           |   |
|---------------------|------------|------------|------------------------------------|---|
| . }                 |            |            | واتبع ما يوحى إليك من ربك إن       | * |
| رب - الله           | ۲          | الأحزاب    | الله كان بما تعملون خبيرا          |   |
| i                   | j          | İ          | قل لاتسألون عما أجرمنا ولانسأل     | * |
| ا أجرم – عمل        | 40         |            | عما تعملون                         |   |
| i                   |            |            | وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا     | * |
| الله - رب           | 45         | فاطــــر   |                                    |   |
| i                   |            | 1          | وإذا مس الإنسان ضر دعا ربد         | * |
| رب – الله           | ٨          | الزمـــر   | وجعل لله أندادا                    |   |
| i                   |            |            | لكن السدين اتقسوا ربهم لهسم        | * |
| ارب - الله          | ۲.         | >          | غرف وعد الله                       |   |
| i                   |            |            | السندين يخشون ربهم ثم تعلين        | * |
| رب - الله           | 74         |            | جسلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله       |   |
|                     |            |            | لهم ما يشاءون عند ربهم             | * |
| ا رب – الله         | 40-45      | •          | ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا    |   |
|                     |            |            | ثم إذا خولناه نعمة منا قال إغا     | * |
| التخريل- الإيتاء    | 29         | *          | أوتيته على علم                     |   |
|                     |            |            | لا تقنطـــوا من رحمـــة الله       | * |
| الله - رب           | 01-04      |            | وأنيبوا إلى ربكم                   |   |
|                     |            | ì          | ووفيت كل نفس ما عملت وهو           | * |
| أعمل - فعل          | Y.,        |            | أعلم بما يفعلون                    |   |
|                     |            | ĺ          | أتقتلون رجـــلا أن يقــول ربي الله | * |
| الله - رب           | 44         | غافــــر [ | وقد جاءكم بالبينات من ربكم         |   |
|                     |            |            | تدعونني لأكفر بالله وأشرك بدما     | * |
|                     |            | i          | ليس لى بدعلم وأنا أدعوكم إلى       |   |
| الله –العزيز الغفار | ٤٢         |            | العسزيزالغفار                      |   |
|                     |            |            |                                    |   |

| نوع الالتفات     | الأيـــة | السورة   | الموضيع                                                       | •  |
|------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----|
| النار – جهنم     | 13       | غانــــر | وقال الذين في النار لخزنة جهنم                                | *  |
|                  |          |          | فاصبر إن وعد الله حق وسبح                                     | *  |
| الله - رب        | 0.0      | <b>3</b> | پحمد ربك                                                      |    |
|                  |          |          | وقال ربكم ادعوني استجب لكم                                    | *  |
| دعاء - عبادة     | ٦.       | <b>D</b> | إن الذين يستكبرون عن عبادتي                                   |    |
|                  |          |          | قسل إنى نهيت أن أعبد الدين                                    | *  |
|                  |          |          | تدعون من دون الله لما جساءنى                                  |    |
| الله - رب        | 77       | <b>3</b> | البيتات من ربي                                                |    |
|                  |          |          | شرع لكم من الدين ما وصى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | *  |
|                  |          |          | نوحا والذي أوحينا إليك وماوصينا                               |    |
| رصي. أوحي.وصي    | 14       | الشيوري  | به إبراهيم وموسى وعيسى                                        |    |
|                  |          |          | والذين يحاجون في الله من بعد                                  | *  |
|                  |          |          | ما استجيب لـ ه حجتهم داحضــة                                  |    |
| الله - رب        | 12       | •        | عند ربهم                                                      |    |
|                  |          |          | ومساعند الله خبير وأبقسي للذين                                | *c |
| رب - الله        | that     | *        | أمنوا وعلى ربهم يتوكلون                                       |    |
|                  |          |          | استجيبوا لرسكم من قيسل أن                                     | *  |
| رب - الله        | £Y       | >        | يأتي يوم لا مرد له من الله                                    |    |
|                  |          |          | إذا أذقنا الإنسان منا رحمة                                    | *  |
| أذتنا - تصبهم    | EA       |          | وإن تصبهم سيئة                                                |    |
|                  |          |          | وإذا تتسلى عليهم آياتنا بينسات                                | *  |
| آيات - الحق      | Y        | الأحقاف  | قال الذين كفروا للحق لما جامهم                                |    |
|                  |          |          | فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.                              | *  |
|                  | •        |          | فما وجسدنا فيهبا غسير بيت من                                  |    |
| اً إيمان - إسلام | 47-40    | الذاريات | المسلمين                                                      |    |
|                  |          |          | فإن للذين ظلموا ذنوبا فويل                                    | *  |
| ظلموا - كفروا    | 704      | الذاريات | للذين كفروا من يومهم                                          |    |

| نوع الالتفات                            | الآيـــة                        | السورة           | الموضــــع                                          |     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|                                         | 1                               | 1                | وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول                     | *   |
| الله – رب                               | ^                               | ا الحسديد        | يدعوكم لتؤمنوا بريكم                                | -9- |
| 1                                       | ا<br>  ۸ – ۸                    |                  | والرسول يدعوكم هو الذي<br>ينزل على عبده آيات بينات  | *   |
| الرسول – عبده                           | \ _ \                           | »                | والذين آمنوا بالله ورسله أولئك                      | *   |
| الله - رب                               | 19                              | »                | هم الصديقون والشهداء عند ربهم                       |     |
|                                         | į                               | i                | سابقسوا إلى مغفسرة من ربسكم                         | *   |
| رب – الله                               | 71                              | ъ                | وجنة أعدت للذين آمنوا بالله                         |     |
|                                         |                                 | 71.1 151         | قد سمع الله قول التي تجادلك<br>والله يسمع تحاوركما  | *   |
| ا جدل – محاورة                          | ,                               | الجسادلة         | يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله                    | *   |
|                                         |                                 |                  | توبسة نصوحا عسى ريكم أن                             |     |
| الله - رب - الله                        | ٨                               | التحسريم         | يكفر عنكم يوم لا يخزى الله                          |     |
|                                         |                                 |                  | وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود                       | *   |
| الحاقة - القارعة                        | ٤-٣                             | الحساقة          | وعاد بالقارعة                                       |     |
|                                         | u                               | 1                | إن ربسك يعسلم أنك تقسوم<br>والله يقدر الليل والنهار | *   |
| رب - الله                               | ٠,                              | الــــزمل  <br>ا | كذلك يضل الله من يشاء وما                           | *   |
| ا<br>ا الله – رب                        | 71                              | ا<br> المستدثر   |                                                     |     |
| ا مهل.أمهل.رويدا                        |                                 | الطارق           | فمهل الكافرين أمهلهم رويدا                          | *   |
|                                         |                                 | İ                | جزاؤهم عند ربهم جنات عدن                            | *   |
|                                         |                                 | 1                | رضى الله عنهم ورضوا عنسه ذلك                        |     |
| رب - الله - رب                          | ٨                               | البينــة ا       | لن خشى ربه<br>إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت       | *   |
|                                         |                                 | 1                | الناس يدخلون في دين الله أفواجا.                    | Ī   |
| الله - رب                               | <br>  \mathcal{P} - \mathcal{I} | ا<br>النصــر     |                                                     |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                               |                  | •                                                   |     |

## أهم المصادر والمسراجع

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي المكتبة الثقافية ، بيروت .
- أدب الكاتب : ابن قتيبة . هامش المثل السائر المطبعة البهية بصر ١٣١٢هـ .
  - أسباب النزول: أبوالحسن النيسابورى دارالكتب العلمية. بيروت.
- أسرار التكرار في القرآن: الكرماني تحقيق عبدالقادر أحمد عطا دارالاعتصام القاهرة ١٩٧٧م.
  - الأسلوب: د. سعد مصلوح دارالبحوث العلمية . ١٩٨٠ م .
- الأسلوبية الحديثة : د. محمود عباد . مقال بمجلة قصول. المجلد الأول. العدد الثاني ١٩٨١م .
- الأسلوبية والأسلوب : عبدالسلام المسدى . الدار العربية للكتاب . ليبيا ط٢ ١٩٨٢م .
- الإيضاح في علل النحو : الزجاجي . تحقيق . مازن المبارك مكتبة
   دارالعروبة القاهرة ١٩٥٩م .
- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني دارالكتب العلمية بيروت ١٩٨٥م.
- البحر المحيط: أبوحيان الأنداسي دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع
   بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٣م.
- البديع : عبدالله بن المعتز نشر كراتشقوفسكى منشورات دارالحكمة بدمشق .
- البديع في البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ. تحقيق على مهنا دارالكتب العلمية بيروت ١٩٨٧م.
- البرهان في علوم القرآن ؛ بدرالدين الزركشي . تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم مكتبة دارالتراث القاهرة ١٩٥٧م .

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني. تحقيق د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب بغداد ١٩٧٤م.
- بناء لغة الشعر . جون كوين . ترجمة د. أحمد درويش مكتبة الزهراء القاهرة ١٩٨٥م .
- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق السيد أحمد صقر دارإحياء
   الكتب العربية القاهرة ١٩٥٤م.
- اتجاهات البحث الأسلوبى : د. شكرى عياد دارالعلوم للطباعة والنشر السعودية ١٩٨٥م.
- تحرير التحبير: ابن أبى الإصبع المصرى. تحقيق د. حفنى شرف. لجئة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة ١٩٨٣م.
- التشريح العملى: چيمس كوير براشى . ترجمة د. حسين خليفة –
   مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٥م .
  - تفسير أبى السعود: داراحياء التراث العربي بيروت.
- تفسير البيضاوى : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع . بيروت.
  - تفسير الطبرى دارالفكر بيروت ١٩٧٨م .
- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازى دارالفكر للطباعة
   والنشر والتوزيع بيروت ١٩٨١م.
- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي داراحياء التراث العربي بيروت . ١٩٦٧
- جوهس الكنز : نجسم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثبير. تحقيق د. محمدزغلول سلام منشأة المعارف بالاسكندرية .
- حلية المحاضرة في صناعة الشعر: الحاقي . تحقيق د. جعفر الكياني دارالرشيد للنشر العراق ١٩٧٩م .

- الخصائص: ابن جنى . تحقيق محمدعلى النجار دارالكتب المصرية
   القاهرة ١٩٥٦م.
- خصائص التراكيب: د. محمد أبوموسى مكتبة وهبة بالقاهرة الطبعة الثانية ١٩٨٠م.
- دراسات قرآنية : محمد قطب دارالشروق الطبعة الثانية . ١٩٨م.
- درة التنزيل وغرة التأويل: الخطيب الإسكاني دارالآفاق العربية بيروت ط۲ ۱۹۷۷م:
- دلائل الإعجاز : عبدالقاهر الجرجاني دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٨م .
  - دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس الانجلو ط٤ ١٩٨.
- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : الآلوسى داراحياء التراث العربى بيروت .
  - شروح التلخيص : المطبعة الأميرية ١٣١٧هـ .
- الصاحبى : ابن فارس . تحقيق السيد أحمد صقر عيسى البابى الحلبى وشركاه ١٩٧٧م .
- الصناعتين : أبوهلال العسكرى . تحقيق د. مفيد قميحة دارالكتب العلمية - بيروت ١٩٨١م .
- الطراز : يحيى بن حمزة العلوى دارالكتب العلمية بيروت
   ١٩٨٣م .
- علم الأسلوب : د. صلاح فضل منشورات دارالآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٥م .
- العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني . تحقيق محمد
   محيى الدين عبدالحميد دارالجيل بيروت ط ٤ ١٩٧٢م .
- غرائب القرآن : النيسابورى . هامش الطبرى دارالفكر بيروت
   ۱۹۸۷م .

- الفروق اللغوية: أبوهلال العسكري دارالكتب العلمية بيروت.
  - فقه اللغة وأسرار العربية: الثعالبي هارمكتبة الحياة بيروت.
- فن البلاغة : د. عبدالقادر حسين عالم الكتب بيروت ط ٢ ١٩٧٧م .
  - في ظلال القرآن : سيد قطب دارالشروق ١٩٧٧م .
- كتاب سيبويه : تحقيق عبدالسلام هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩م .
- كتاب المصاحف: أبوبكر السجستاني مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع
   القاهرة.
  - الكشاف: جارالله الزمخشري دارالمعرفة بيروت.
- اللغة العربية معناها ومبناها : د. تمام حسان الهيئة المصرية العامة
   للكتاب ١٩٧٩م.
  - المثل السائر : ضياء الدين بن الأثير المطبعة البهية ١٣٩٢ه .
- مجاز القرآن : أبوعبيدة معمر بن المثنى . تحقيق د. محمد فؤاد سزكين
   الخانجي بحصر ١٩٨١م .
- المحتسب : ابن جنى . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين دارسزكين للمجتسب : ابن جنى . تحقيق على النجدي ناصف وآخرين دارسزكين
- مدخل إلى علم الأسلوب: د. شكرى عياد دارالعلوم للطباعة والنشر
   السعودية ١٩٨٣م.
- مشكل إعراب القرآن: لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى . تحقيق د. حاتم الضامن مؤسسة الرسالة بيروت ط ٤ ١٩٨٨م.
- معانى القرآن : الفراء . تحقيق محمدعلى النجار وأحمد يوسف نجاتى
   عالم الكتب بيروت ط ٢ ١٩٨٣م .
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٨٣م.

- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبدالباقى دارالحديث القاهرة ١٩٨٤م .
- المعنى في البلاغة العربية منذ عبدالقاهر حتى السكاكي . د. حسن طبل رسالة دكتوراه مخطوطة .
- مفتاح العلوم: السكاكى . دارالكتب العلمية بيروت جامعة القاهرة ١٩٨٣م .
- المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني . تحقيق محمد سيد كيلاني ، دارالمعرفة بيروت .
- ملاك التأويل: أحمد بن الزبير الغرناطى . تحقيق د. محمود كامل أحمد دارالعروبة العربية للطباعة والنشر بيروت ١٩٨٥م .
- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. أبوالقاسم السلجماسي. تحقيق: علال الغازي مكتبة المعارف. الرباط ١٩٨١م.
- نضرة الإغريض فى نصرة القريض: المطفر بن أبى الفضل العلوى. تحقيق د. نهى عارف الحسن دارالكتب للطباعة والنشر الموصل ١٩٨٢.
- نظریة اللغة فی النقد العربی . د. عبدالحکیم راضی مکتبة الخانجی
   عصر ۱۹۸۰م.
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : فخرالدين الرازي . تحقيق د . بكرى
   شيخ أمين دارالعلم للملايين بيروت ١٩٨٥م .

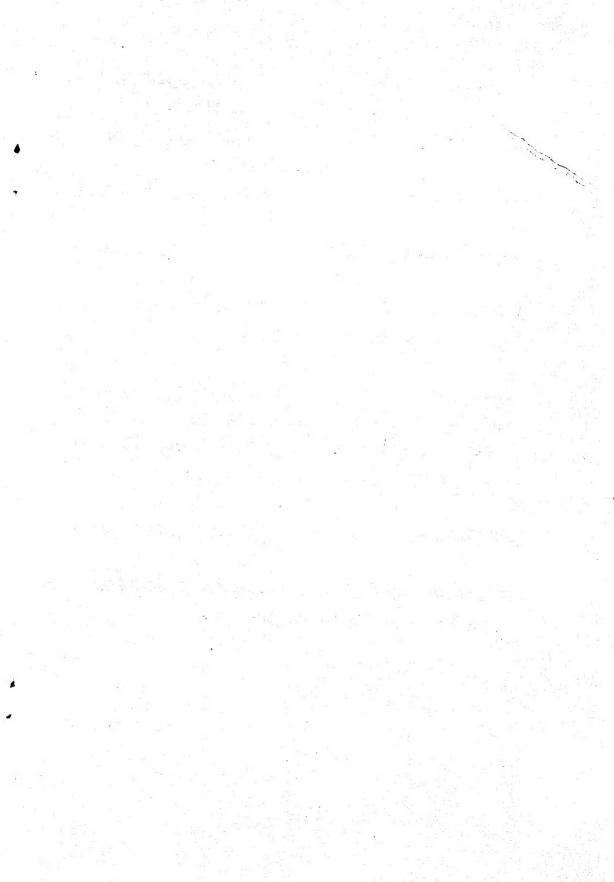

| الصفحة          | المرضوع                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|
| (a)-(i) ······· | مقــــدمة :                                |
| لبلاغي ١ – ٢٩   | الفصل الأول: المصطلح والظاهرة في التراث ا  |
| ب               | الفصل الثاني : الالتفات في ضوء علم الأسلو  |
| لکریم ۲۸۷–۲۸۷   | الفصل الثالث : من صور الالتفات في القرآن ا |
| <b>16</b>       | أولا : في الصيغ :                          |
| ٦٤              | ( أ ) بين صيغتى الفعل                      |
| ۸٦              | (ب) يين صيغتى الاسم                        |
| 41              | (ج) بين صيغ الأقعال                        |
| 1.1             | (د ) بين الاسم والفعل                      |
| 1.4             | ثانيا: في العدد:                           |
|                 | (أ) بين الإفراد والجمع                     |
| 111             | (ب) بين الإفراد والتثنية                   |
| 146             | (ج) بين التثنية والجمع                     |
| ۱۳              | ثالثا : في الضمائر :                       |
|                 | (أ) بين الغيبة والخطاب                     |
|                 | (ب) بين الغيبة والتكلم                     |
| \£A             | (ج) بين التكلم والخطاب                     |
| 107             |                                            |
| 177             |                                            |
|                 |                                            |

| -  | •   |     |
|----|-----|-----|
| 40 | - 4 | الم |
|    |     | 241 |

## الموضيوع

| 174             | رابعا : في الأدوات :                        |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 174             |                                             |
| 177             |                                             |
| 11.             | خامساً : في البنــاء النحوي                 |
| ۲۱.             | سادسا : في المعجم                           |
| <b>7</b> 87-777 | ثبت تفصيلي بمواضع الالتفات في القرآن الكريم |
| <b>747-744</b>  | أهم المصادر والمراجع                        |
| 140             | القيهرس                                     |

4 4 4

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹./۷۱۸. I. S. B. N. 977 - 00 - 0582 - 7